

المالية المالي

لِلدَّاعِيَة ٱلحَكِيْمِ، ٱلمُفكِّر ٱلإِسْلَامِيِّ ٱلصَّبِيْرِ العلّامة أبي المحسن علي المحسني النّدوي

كالزيجيني



#### 🔵 حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من ورثة المؤلف.

- الموضوع: سيرة
- العنوان: سيرة خاتم النبيين
- تأليف: الشيخ أبي الحسن الندوي

# الطبع15ـ

م ۲۰۲۶ هـ ۱٤٤٥ ISBN 978-614-415-429-8

- الطباعة : مطبعة أوسكار بيروت /التحليد: شركة فؤاد العيمو للتجليد بيروت
  - الورق: كريم / المطاعة: لونان / التجليد: كتونيه
  - القياس: 15 م 22 / عند الصفحات: 320 / الوزر: 600 غ







إسطنبول - تركيا كايا شهير - مجمع مافيرا 2 بناء T5 - 147 جوال: 17 28 552 90+ جوال: 17 27 827 552 90+ دمشق - سورية حلبوني - جادة ابن سينا بناء الجابي - طابق أول تلفاكس: 2225877 11 963+ 11 2228450 بيروت - لبنان برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا تلفاكس: 857 1 1817 + 1705 701 1 196+ جوال: 459 2 204 1 961



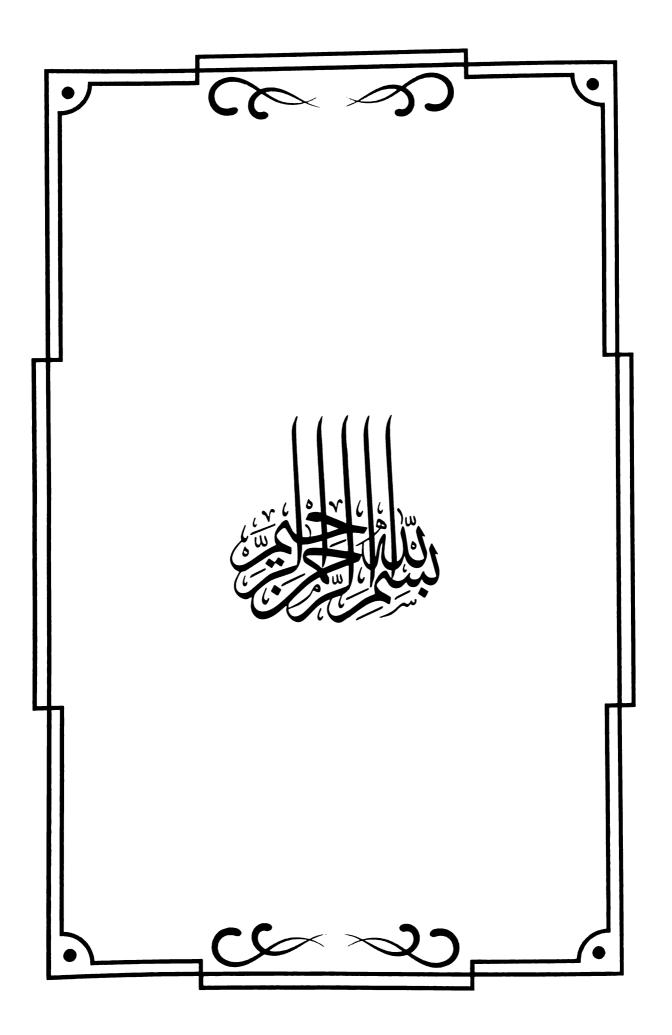

# عَيْدُنْ



الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْن.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَكْبَرَ مَجْمُوعَةٍ (مِنَ الكَلِمَاتِ)، وَأَبْلَغَ بَيَانٍ يَقْصُرَانِ عَنْ إِيْفَاءِ حَقِّ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعَنِ التَّعْبِيْرِ عَنْ إِيْفَاءِ حَقِّ الحَمْدِ وَالشُّكْرِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَعَنِ التَّعْبِيْرِ عَنِ السُّطُورِ، وَهُو يُقَدِّمُ عَنِ السُّطُورِ، وَهُو يُقَدِّمُ الْجُزْءَ الأَخِيْرَ لِسِلْسِلَةِ «قَصَصِ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ» وَهُو الجُزْءُ الأَخِيْرَ لِسِلْسِلَةِ «قَصَصِ النَّبِيِّينَ لِلأَطْفَالِ» وَهُو الجُزْءُ الخَاصُّ بِسِيْرَةِ خَاتَم النَّبِيِّينَ عَلَيْهِ.

وَقَدْ مَدَّ اللهُ عُمُرَ الكَاتِبِ، (وَرَافَقَهُ التَّوفِيْقُ) الإِللهِيُّ، فَأَكْمَلَ هَلْهِ السِّلْسِلَةَ المُبَارَكَةَ، وَخَتَمَهَا بِخَتْم هُوَ مِسْكُ الخِتام، وَلَوْ عَجَّلَتْ بِهِ مَنِيَّتُه، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهَا وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ وَلَوْ عَجَّلَتْ بِهِ مَنِيَّتُه، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهَا وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ لَا تَنْتَهِي، وَحَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ مَا قَضَاهَا، وَقَدْ كَانَ الشَّيْءُ الزَّهِيْدُ مِنَ الأَشْغَالِ وَالحَوَادِثِ كَافِياً لِيَشْغَلَه عَنْ وَضْعِ هَلْذَا الرَّهِيْدُ مِنَ الأَشْغَالِ وَالحَوَادِثِ كَافِياً لِيَشْغَلَه عَنْ وَضْعِ هَلْذَا الكَتَابَةِ الكِتَابَة وَالكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِمَالُ هَلْهِ وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكَمَالِ هَلْهُ وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكَوْلُولُ وَالْكُولُولُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَابَة وَالْكِتَابَة وَالْكِتَابَة وَلْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكَابَة وَالْكِيْلُولُ الْتَهُ الْكُولَة وَلِي تَارِيْحُ الْقَالِ الْكَلَالُهُ الْكُولُ اللّهُ الْعُلْلِ الْكِلْهُ الْكُولُ الْعَالِ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْعَلْمُ الْلَالْكِيْلُولُ الْكَالِلْكُولُ الْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ اللّهُ الْكُولُ الْمُولُ الْكُولُ الْمُعْلِلْكُولُ الْكُولُ الْمُولُ

وَتَرَاجِمِ المُؤَلِّفِيْنَ الكِبَارِ نَمَاذِجُ مِنَ السَّلَاسِلِ الَّتِيْ لَمْ تُكَمَّلْ، وَالأَعْمَالِ الَّتِي لَمْ تُكَمَّلْ، وَالأَعْمَالِ الَّتِي لَمْ تَتِمَّ.

وَقَدْ تَعَرَّضَ المُؤَلِّفُ نَفْسُهُ (لِمِثْلِ) هَاذَا الخَطَرِ، فَقَدْ وَقَعَتْ فَتْرَةُ مُدَّةِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً بَيْنَ جُزْءِ «قَصَصِ النَّبِيِّين» الَّذِي انْتَهى إلى قَتْرَةُ مُدَّةِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً بَيْنَ جُزْءِ «قَصَصِ النَّبِيِّين الْقَلَةُ والسَّلَامُ ـ وَبَيْنَ قِصَّةِ سَيِّدِنَا مُوْسَىٰ ـ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ـ وَبَيْنَ الجُزْءِ اللَّذِي ابْتَدَأ بِقِصَّةِ سَيِّدِنَا شُعَيْبٍ، وَانْتَهَىٰ إلىٰ قِصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ، وَانْتَهَىٰ اللهُ قَصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ، وَانْتَهَىٰ اللهُ قِصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ، وَانْتَهَىٰ اللهُ قَصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ، وَانْتَهَىٰ اللهُ قَصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ، وَانْتَهَىٰ اللهِ قَصَّةِ سَيِّدِنَا شُعيْبٍ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالْتَهُمْ اللهُ وَالْتَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْتَهُمْ اللهُ اللهُ

وَمَا بِالحَيَاةِ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ عَلَىٰ رَيْبِ الزَّمَانِ مُعَوَّلُ، وَلَكِنْ أَدْرَكَهُ اللَّطْفُ الإلهِيُّ، وَحَالَفَهُ التَّوفِيْقُ، فَشَرَعَ فِي وَضْعِ السِّيرةِ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ النَّبَوِيَّةِ لِلأَطْفَالِ عَلَىٰ إِثْرِ انْتِهَائِهِ مِنْ تَأْلِيْفِ الجُزْءِ الأَخِيْرِ مِنْ عَكَفَ النَّبَوِيَّةِ مَا النَّبِيِّينِ، وَذَٰلِكَ فِي شَوَّالَ سَنَةَ (١٣٩٥هـ)، وَعَكَفَ عَلَىٰ تَأْلِيْفِ هَلْذَا الكِتَابِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ فِي مُدَّةٍ قَرِيْبَةٍ، ثُمَّ اشْتَعَلَ بِتَأْلِيْفِ الكَبِيْرِ فِي السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ هَلْذَا الكِتَابُ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِثْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِثْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِثْمَامِهِ فِي غُرَّةِ الطَّغِيْرُ نَوَاةَ هَلْذَا الكِتَابِ الكَبِيْرِ وَأَسَاسَه، وَوُفِّقَ لإِثْمَامِهِ فِي غُرَّةِ شَوَّالَ سَنَة (١٣٩٦هـ)(١).

وَقَدِ اعْتَمَدْتُ فِي تَأْلِيْفِ هَلْذَا الكِتَابِ عَلَىٰ تَلْخِيْصِ السِّيْرَةِ

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَتْهُ دَارُ الشُّروقِ فِي جُدَّة بِاسْمِ «السِّيْرَةِ النَّبَوِيَّة»، وَصَدَرَتْ مِنَ القَاهِرَةِ فِي رَبِيْعِ الآخِر سنة (١٣٩٧هـ) (إبْرِيْل ١٩٧٧م) وَجَاءَ فِي (٤٧٥) صَفْحَةً بِالقَطْعِ الكَبِيْرِ.

النّبَوِيَّةِ لا بْنِ هِشَامِ - الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْدَمِ كُتُبِ السِّيْرَةِ المَوْجُوْدَةِ الْآنَ مَطْبُوعَةً مُتَدَاّوَلَةً، وَأَكْثَرِهَا تَأْثِيْراً فِي النَّفُوسِ وَالقُلُوبِ - وَلَمْ مُسْتَنِداً فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ بَعْضِ المَرَاجِعِ القَدِيْمَةِ وَكُتُبِ الصِّحَاحِ - وَلَمْ مُسْتَنِداً فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ بَعْضِ المَرَاجِعِ القَدِيْمَةِ وَكُتُبِ الصِّحَاحِ بِقَيْدِ يَرَ المُؤَلِّفُ ضَرُورَةَ إِحَالَةِ القَارِئِ إِلَىٰ هَاذِهِ المَرَاجِعِ بِقَيْدِ الصَّفَحَاتِ وَالطَّبَعَاتِ؛ لأَنَّ الكِتَابَ قَدْ أُلِّفَ لِلصِّغَارِ النَّاهِضِيْنَ الصَّفَحَاتِ وَالطَّبَعَاتِ؛ لأَنَّ الكِتَابَ قَدْ أُلِّفَ لِلصِّغَارِ النَّاهِضِيْنَ لَلْ السَّغِيْنِ وَالمُحَقِّقِيْنَ - مُقْتَصِراً عَلَىٰ النَّصُوصِ وَالرِّوايَاتِ، لَمْ أَمْزِجُهَا بِالبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ، وَالتَّعْلِيْلَاتِ الفَلْسَفِيَّةِ، وَالشَّهَادَاتِ الْأَجْنَبِيَّة؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُ القَارِئَ عَنِ التَّشَبُّعِ بِرُوحِ السِّيْرَةِ المَبَاحِثِ لِلْكِتَابِ الكَبِيْرِ اللَّهُوسَعِ هَاذِهِ المَبَاحِثِ لِلْكِتَابِ الكَبِيْرِ وَالتَّذَوُّقِ بِجَمَالِهَا، وَلأَنَّ مَوْضِعَ هَاذِهِ المَبَاحِثِ لِلْكِتَابِ الكَبِيْرِ المُوسَعِ فِي مَوْضُوعِ السِّيْرَةِ الْذِي كُتِبَ لِلْمُتَوسِّعِيْنَ فِي التَّقَافَةِ، المُوسَعِ فِي مَوْضُوعِ السِّيْرَةِ الْذِي كُتِبَ لِلْمُتَوسِّعِيْنَ فِي التَّقَافَةِ، المُتَوسِّعِيْنَ فِي مَدَارِكِهِمُ العَقْلِيَّةِ وَالعِلْمِيَّةِ، المُقارِنَةِ. المُتَاتِ المُقَارِنَةِ. المُتَاتِ المُقَارِنَةِ. وَالكَلَامِيَّةِ، وَالكَلَامِيَّةِ، وَالكَلَامِيَّةِ، وَالكَلَامِيَّةِ، وَالكَلامِيَّةِ، وَالكَلامِيَّةِ، المُقَارِنَةِ.

وَلَمْ أَتَقَيَّدُ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ بِالْالْتِزَامَاتِ النَّتِي الْتَزَمْتُهَا فِي الْأَجْزَاءِ الأُوْلَىٰ مِنْ «قَصَصِ النَّبِيِّين لِلأَطْفَالِ» مِنْ مُحَاكَاةِ الأَجْزَاءِ الأَطْفَالِ وَطَبِيْعَتِهِم، وَتَكْرَارِ الْكَلِمَاتِ وَالْجُمَلِ، أَسْلُوبِ الْأَطْفَالِ وَطَبِيْعَتِهِم، وَتَكْرَارِ الْكَلِمَاتِ وَالْجُمَلِ، وَسُهُولَةِ الأَلْفَاظِ، وَبَسْطِ القِصَّةِ، فَقَدْ شَبَّ هَـٰؤُلَاءِ القُرَّاءُ السِّغَارُ عَنْ طَوْقِهِم، وَتَقَدَّمُوا فِي ثَقَافَتِهِم اللَّغَوِيَّةِ، وَدَرَجِتِهِمُ السِّغَارُ عَنْ طَوْقِهِم، وَتَقَدَّمُوا فِي ثَقَافَتِهِم اللَّغَويَّةِ، وَدَرَجِتِهِمُ العَقْلِيَّةِ، فَأَصْبَحُوا قَادِرِيْنَ عَلَىٰ إِسَاغَةِ هَلْذَا الْغِذَاءِ العِلْمِيِّ الْعَقْلِيَّةِ، فَأَصْبَحُوا قَادِرِيْنَ عَلَىٰ إِسَاغَةِ هَلْذَا الْغِذَاءِ العِلْمِيِّ الْعَقْلِيِّةِ، وَالتَّذَوُّقِ لَهَ لَذِهِ القِصَّةِ الرَّائِعَةِ لِحَيَاةِ أَكْبَرِ إِنْسَانٍ، الْعَقْلِيِّ، وَالتَّذَوُّقِ لَهَ لَهِ القِصَّةِ الرَّائِعَةِ لِحَيَاةِ أَكْبَرِ إِنْسَانٍ، وَأَشْرَفِ نَبِيِّ.



وهَ لَكَذَا جَاءَ الكِتَابُ \_ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ \_ وَسَطاً بَيْنَ الكُتُب الَّتِي أُلِّفَتْ فِي تَعْلِيْم الْكِبَارِ النَّابِغِيْنَ، وَالكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ لِلصِّغَارِ النَّاهِضِيْنَ، فَهُوَ جَدِيْرٌ بِأَنْ يَدْرُسَه الصِّغَارُ المُرَاهِقُونَ فِي مَدارسِهِمْ، وَيَقْرَأُهُ الكِبَارُ المُتَوَسِّطُونَ فِي مَكْتَبَاتِهِمْ وَمَنازِلِهِمْ، وَيُقَدَّمَ كَذَٰلِكَ إِلَىٰ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ، أَوْ يُنْقَلَ إِلَىٰ لُغَاتٍ أَجْنَبيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَتْ فِيْهِ خُلَاصَةُ السِّيْرَةِ وَلُبَابُهَا، وَرَوَائِعُ حِكَايَاتِهَا وَأَخْبَارِها، وَتَارِيْخُ الدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ الأُوْلَىٰ وَفُتوحُهَا وَانْتِصَارَاتُهَا، وَعَجَائِبُ التَّرْبِيَةِ النَّبَوِيَّةِ وَمُعْجِزَاتُها، فَأَصْبَحَ الكِتَابُ مَدْرَسةً كَامِلَةً يَنْشَأُ فِيْهَا الطَّالِبُ بَيْنَ إِيْمَانٍ وَحَنَانٍ، وَيَتَقَلَّبُ بَيْنَ رَوْح وَرَيْحَانٍ، وَيَخْرِجُ مِنْهَا، وَقَدْ حَمَلَ مَعَهُ الزَّادَ الَّذِي يُسَايِرُهُ فِي حَيَاتِهِ، وَالنُّورَ الَّذِي يَسِيْرُ فِي ضَوْئِهِ، وَالسِّلَاحَ الَّذِي يُدافِعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَإِيمَانِهِ، وَالرِّسَالةَ الَّتِي يَحْمِلُهَا لِلعَالَم والأُمَم.

وَلَمَّا كَانَ الكِتَابُ قَدْ أُلِّفَ لِتَلَامِیْذِ الْمَدَارِسِ الثَّانَوِیَّةِ وَمَا شَاكَلَهَا، رَأَیٰ المُؤلِّفُ ضَرُورَةَ شَرْح المُفْرَدَاتِ الغَرِیْبَةِ، وَمَا هِيَ فَوْقَ مُسْتَویٰ هَاؤُلَاءِ القُرَّاءِ الصِّغَارِ، فَطَلَبَ مِنَ الأَسْتَاذِ وَمَا هِيَ فَوْقَ مُسْتَویٰ هَاؤُلَاءِ القُرَّاءِ الصِّغَارِ، فَطَلَبَ مِنَ الأَسْتَاذِ نُوْرِ عَالَم الأَمِیْنِیِّ النَّدُویِّ ۔ وَهُو یُمَارِسُ التَّدْرِیْسَ فِی دَارِ العُلُومِ نَوْر عَالَم الأَمِیْنِیِّ النَّدُویِّ ۔ وَهُو یُمَارِسُ التَّدْرِیْسَ فِی دَارِ العُلُومِ نَوْر عَالَم الأَمِیْنِیِّ النَّدُویِّ ۔ وَهُو یُمَارِسُ التَّدْرِیْسَ فِی دَارِ العُلُومِ نَوْر عَالَم الأَمْرَاءِ التَّلَامِیْذِ الثَّقَافِیِّ ۔ نَدُوةَ العُلُمَاءِ، وَیَعْرِفُ مُسْتَویٰ أَمْثَالِ هَاؤُلَاءِ التَّلَامِیْذِ الثَّقَافِیِّ ۔ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا بِالشَّرْح، وَالإِیْضَاح، فَقَامَ بِذٰلِكَ مَشْكُوراً، جَزَاهُ اللهُ خَدْ أَنْ



وَأَخِيْراً لَا آخِراً أَحْمَدُ اللهَ عَلَىٰ هَاذَا التَّوْفِيْقِ، وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ آلَائِهِ وَنِعَمِهِ، وَأَسْأَلهُ القَبُولَ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ الجِيْلَ الجَدِيْدَ، وَالنَّاشِئَةَ المُسْلِمَةَ؛ الَّتِي تُحِيْطُ بِهَا العَوَاصِفُ، وتُفْرَشُ فِي طَرِيْقِهَا الأَشْوَاكُ.

وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ...

أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ الحَسَنِيُّ النَّدُوِيُّ دَارَةُ الشَّيْخِ عَلَمِ اللهِ رَأَىٰ بِرِيْلِي



## العَصْرُ الجَاهِلِيُّ



#### بَعْدَ نَبِيِّ اللَّهِ عِيْسَىٰ ابْن مَرْيَمَ:

طَالَتِ الفَتْرَةُ (١) ، وَسَادَ الظَّلَامُ فِي العَالَمِ ، وَغَابَ النُّورُ وَالمُرْسَلُونَ فِيْ وَالعِلْمُ ، وَخَفَتَتِ الأَصْوَاتُ الَّتِي رَفَعَهَا الأَنْبِيَاءُ وَالمُرْسَلُونَ فِيْ عُصُورِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ النَّقِيِّ وَالدِّيْنِ الخَالِصِ ، فِي صَيْحَاتِ الجَهْلِ عُصُورِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ النَّقِيِّ وَالدِّيْنِ الخَالِصِ ، فِي صَيْحَاتِ الجَهْلِ وَالظَّلَالَةِ ؛ الَّتِي صَاحَ بِهَا المُحْتَرِفُونَ وَالدَّجَّالُونَ ، وَانْطَفَأْتِ المَصَابِيحُ الَّتِي صَاحَ بِهَا المُحْتَرِفُونَ وَالدَّجَّالُونَ ، وَانْطَفَأْتِ المَصَابِيحُ الَّتِي أَوْقَدَهَا أَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلُهُ وَخُلَفَاؤُهُمْ ، مِنَ العَواصِفِ الَّتِي هَبَّتْ حِيْنًا بَعْدَ حِيْنِ .

#### الدِّيَانَاتُ القَدِيْمَةُ:

وَأَصْبَحَتِ الدِّيَانَاتُ العُظْمَىٰ - وَفِي آخِرِهَا المَسِيْحِيَّةُ السَّمْحَةُ - فَرِيْسَةَ العَابِثِيْنَ وَالمُتَلَاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُتَلَاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُتَلَاعِبِيْنَ، وَلُعْبَةَ المُحَرِّفِيْنَ وَالمُنَافِقِيْنَ، حَتَّىٰ فَقَدَتْ رُوْحَهَا وَشَكْلَهَا، فَلَوْ بُعِثَ أَصْحَابُهَا المُنْ سَلُونَ أَنْكَرُوْهَا وَتَجَاهَلُوْهَا.

<sup>(</sup>١) الفَتْرَةُ: الزَّمَنُ الَّذِي لَمْ يُبْعَثْ فِيْه نَبِيٌّ.

أَصْبَحَتِ اليَهُودِيَّةُ مَجْمُوعةً مِنْ طُقُوسِ<sup>(۱)</sup> وَتَقَالِيْدَ لَا رُوْحَ فِيْهَا وَلَا حَيَاةً، وَهِيَ بِصَرْفِ النَّظرِ عَنْ ذَٰلكَ ديَانَةٌ سُلَالِيَّةٌ، لَا تَحْمِلُ لِلْعَالَمِ رِسَالَةً، وَلَا لِلأُمَمِ دَعْوَةً، وَلَا لِلإِنْسَانِيَّةِ رَحْمَةً.

أَمَّا المَسِيْحِيَّةُ فَقَدِ امْتُحِنَتْ بِتَحْرِيْفِ الْغَالِيْنَ، وَتَأْوِيْلِ الْجَاهِلِيْنَ، مُنْذُ عَصْرِهَا الأَوَّلِ، وَأَصْبَحَ كُلُّ ذَٰلِكَ رُكَاماً دُفِنتْ تَحْتَهُ تَعَالِيْنَ، مُنْذُ عَصْرِهَا الأَوَّلِ، وَأَصْبَحَ كُلُّ ذَٰلِكَ رُكَاماً دُفِنتْ تَحْتَهُ تَعَالِيْمُ المَسِيْحِ البَسِيْطَةُ، وَاخْتَفَىٰ نُورُ التَّوْحِيْدِ وَإِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ للهِ وَرَاءَ هَاذِهِ السَّحُب.

أَمَّا المَجُوسُ؛ فَقَدْ عَكَفُوا عَلَىٰ عِبَادَةِ النَّارِ يَعْبُدُونَهَا، وَيَبْنُونَ لَهَا هَيَاكِلَ<sup>(٢)</sup> وَمَعَابِدَ. أَمَّا خَارِجَ المَعَابِدِ؛ فَكَانُوا أَحْرَاراً، يَسِيْرُونَ عَلَىٰ هَوَاهُمْ، وَمَا تُمْلِي عَلَيْهِمْ نُفُوسُهُمْ، وَأَصْبَحَ المَجُوسُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ لَا دِيْنَ لَهُمْ، وَلَا خَلَاق فِي الأَعْمَالِ وَالأَخْلَاقِ.

أَمَّا الْبُوذِيَّةُ ـ الدِّيَانَةُ المُنْتَشِرَةُ فِي الهِنْدِ، وَآسْيَا الوُسْطَىٰ ـ فَقَدْ تَحَوَّلَتْ وَثَنِيَّةً تَحْمِلُ مَعَهَا الأَصْنَامَ حَيْثُ سَارَتْ، وَتَبْنِي الهَيَاكِلَ، وَتَنْصِبُ تَمَاثِيْلَ «بُوْذَا» حَيْثُ حَلَّتْ وَنَزَلَتْ.

<sup>(</sup>١) النُّظُم والطُّرُقُ الدِّينِيَّة .

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ: هَيْكُل وَهُوَ: البِنَاءُ المُرْتَفِعُ، والمَوْضِعُ الَّذِيْ يَكُوْنُ فِي صَدْرِ المَعْبَدِ يُقَرَّبُ فِيْ القُرْبَانُ.

أَمَّا البَرْهَمِيَّةُ - دِيْنُ الهِنْدِ الأَصِيْلُ - فَقَدِ امْتَازَتْ بِكَثْرَةِ الْمَعْبُودَاتِ وَالآلِهَةِ حَتَّىٰ بَلَغَتْ إِلَىٰ المَلَايِيْنِ، وَبِالتَّفَاوُتِ الظَّالِمِ المَعْبُودَاتِ وَالآلِهَةِ حَتَّىٰ بَلَغَتْ إِلَىٰ المَلَايِيْنِ، وَبِالتَّفَاوُتِ الظَّالِمِ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَالإِنْسَانِ.

أَمَّا العَرَبُ؛ فَقَدِ ابْتُلُوا فِي العَصْرِ الأَخِيْرِ بِوَثَنِيَّةٍ سَخِيْفَةٍ لَا يُوجَدُ لَهَا نَظِيْرٌ إِلَّا فِي الهِنْدِ البَرْهَمِيَّةِ الوَثَنِيَّةِ، وَتَرَقَّوا فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ<sup>(۱)</sup> الأُمَّةُ فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ أَلُمَّةً فِي الشِّرْكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً، وَانْغَمَسَتِ أَلُمَّةً فِي الشَّرِكِ، فَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً أَلْمُ اللَّهُ وَعِبَادَةِ الأَصْنَامِ، بِأَبْشَعِ أَشْكَالِهَا، فَكَانَ لِكُلِّ قَبِيْلَةٍ أَوْ اللهِ نَاحِيةٍ أَوْ مَدِيْنَةٍ صَنَمٌ خَاصٌ، بَلْ لِكُلِّ بَيْتٍ صَنَمٌ خُصُوصِيُّ، وَكَانَ فِي جَوْفِ الكَعْبةِ ـ البَيْتُ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْ لِعِبَادَةِ اللهِ وَكَانَ فِي جَوْفِ الكَعْبةِ ـ البَيْتُ الَّذِي بَنَاهُ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْ لِعِبَادَةِ اللهِ وَحَدَه ـ وَفِي فِنَائِهَا ثَلَاثُومَةٍ وَسِتُونَ صَنَماً.

# الجَزِيْرةُ العَرَبِيَّةُ:

سَاءَتْ أَخْلَاقُ العَرَبِ، فَأُوْلِعُوا بِالخَمْرِ وَالقِمَارِ، وَبَلَغَتْ بِهِمُ الْقَسَاوَةُ وَالْحَمِيَّةُ الْمَزْعُوْمَةُ إِلَىٰ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَشَاعَتْ فِيْهِمُ الْغَارَةُ، وَقَطْعُ الطَّرِيْقِ عَلَىٰ القَوَافِلِ، وَسَقَطَتْ مَنْزِلَةُ الْمَرْأَةِ، الْغَارَةُ، وَمَنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْتُلُ فَكَانَتْ تُوْرَثُ كَمَا يُوْرَثُ الْمَتَاعُ أَوِ الدَّابَّةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقْتُلُ أَوْلَادَهُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ، وَخَوْفَ الْفَقْرِ وَالإِمْلَاقِ.

وَأُغْرِمُوا بِالحَرْبِ، وَهَانَتْ عَلَيْهِمْ إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ، فَتُثِيْرُهَا

<sup>(</sup>١) غَاصَتْ وَدَخَلَتْ.

حَادِثَةٌ تَافِهَةٌ، وَتَدُومُ الحَرْبُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَيُقْتَلُ فِيْهَا أُلُوْفٌ مِنَ النَّاسِ.

#### ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ؛

## لِمَاذَا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ؟

وَقَدِ اخْتَارَ اللهُ العَرَبَ؛ لِيَتَلقَّوا دَعْوةَ الإسْلَامِ، ثُمَّ يُبلِّغُوْهَا إِلَىٰ أَبْعَدِ أَنْحَاءِ العَالَمِ؛ لأَنَّ أَلْوَاحَ قُلُوبِهِمْ كَانَتْ صَافِيَةً، لَمْ لَكُتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ دَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، تُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ دَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، ثُكْتَبْ عَلَيْهَا كِتَابَاتُ وَقِيْقَةٌ عَمِيْقَةٌ، يَصْعُبُ مَحْوُهَا وَإِزَالَتُهَا، شَأْنَ الرُّوْمِ وَالفُرْسِ، وَأَهْلِ الهِنْدِ؛ الَّذِيْنَ كَانُوا يَتِيْهُوْنَ (١) بِعُلُومِهِمْ وَآدَابِهِمُ الرَّاقِيَةِ، وَمَدَنِيَّاتِهِمُ الزَّاهِيَةِ (٢)، أَمَّا العَرَبُ فَلَمْ بِعُلُومِهِمْ وَآدَابِهِمُ الرَّاقِيَةِ، وَمَدَنِيَّاتِهِمُ الزَّاهِيةِ (٢)، أَمَّا العَرَبُ فَلَمْ

<sup>(</sup>١) يَتَكَبَّرُوْنَ.

<sup>(</sup>٢) النَّضِرَةُ المُشْرِقَةُ.

تَكُنْ عَلَىٰ أَلْوَاحِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا كِتَابَاتٌ بَسِيْطَةٌ خَطَّتْهَا يَدُ الجَهْلِ وَالبَدَاوَةِ، وَمِنَ السَّهْلِ المَيْسُورِ مَحْوُهَا وَغَسْلُهَا، وَرَسْمُ نُقُوْشٍ جَدِيْدَةٍ مَكَانَهَا.

10

وَكَانُوا عَلَىٰ الفِطْرةِ، إِذَا الْتَوىٰ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْحَقِّ حَارَبُوهُ، وَإِذَا انْكَشَفَ الْخِطَاءُ عَنْ عُيُونِهِمْ أَحَبُّوْهُ وَاحْتَضَنُوْهُ، وَاسْتَمَاتُوا فِي سَبِيْلِهِ، وَكَانُوا أَصْحَابَ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ وَجَلَادَةٍ وَتَقَشُّفٍ فِي الْحَيَاةِ، وَشَجَاعَةٍ، وَفُرُوسِيَّةٍ.

وَفِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَفِي مَكَّةَ كَانَتِ الْكَعْبَةُ؛ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْمَاعِيْلُ عَلَيْ اللهُ وَحْدَهُ، وَلِتَكُوْنَ مَصْدَر الدَّعْوَةِ لِلتَّوْحِيْدِ إِلَىٰ آخِرِ الأَبَدِ.

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آلِ عِمْرَان: ٩٦].



#### خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام

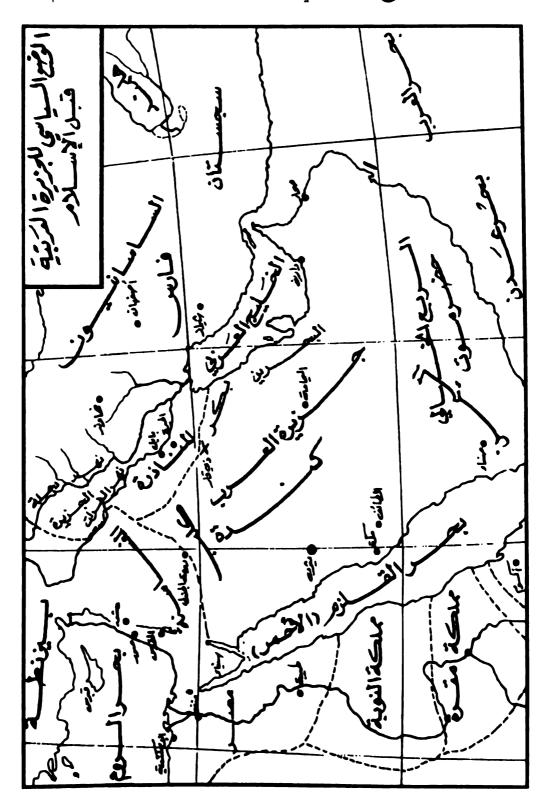

# قبَلَ البِعثة



## مَكَّةُ وَقُرَيْشُ:

قَصَدَ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً، وَهِيَ فِيْ وَادٍ مَحْصُوْرٍ بَيْنَ جِبَالٍ جَرْدَاءَ، لَيْسَ فِيْهِ مَا يَعِيْشُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَمِيْرَةٍ (١)، وَمَعَهُ زَوْجُهُ هَاجَرُ، وَوَلَدُهُ إِسْمَاعِيْلُ؛ فِرَاراً مِنَ الوَثَنِيَّةِ المُنْتَشِرَةِ فِي الْعَالَمِ، وَرَغْبَةً فِي تَأْسِيْسِ مَرْكَزٍ يُعْبَدُ فِيْهِ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ مَنَاراً لِلْهُدَىٰ، وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ.

تَقَبَّلَ اللهُ هَاذَا العَمَلَ، وَبَارَكَ فِي هَاذَا المَكَانِ، وَأَجْرَىٰ اللهُ المَاءَ لَهَاذِهِ الأُسْرَةِ المُبَارَكَةِ الصَّغِيْرَة المُؤَلَّفَةِ مِنْ أُمِّ وَابْنِ ـ وقد المَاءَ لَهَاذِهِ الأُسْرَةِ المُبَارَكَةِ الصَّغِيْرَة المُؤَلَّفَةِ مِنْ أُمِّ وَابْنِ ـ وقد تَرَكَهُمَا إِبْرَاهِيْمُ فِي هَاذَا المَكَانِ القَاحِلِ (٢) المُنْعَزِلِ عَنِ العَالَمِ ـ وَكَانَ بِئْرُ «زَمْزَمَ»، وَبَارَكَ اللهُ فِي هَاذَا المَاء، فَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَشَرَبُونَ مِنْهُ، وَيَحْمِلُونَهُ إِلَىٰ أَنْحَاءِ العَالَم.

<sup>(</sup>١) الطَّعامُ الَّذِي يَدَّخِرُهُ الإِنْسَانُ.

<sup>(</sup>٢) اليَابِسُ.

وَنَشَأَ إِسْمَاعِيْلُ، وَأَرَادَ إِبْرَاهِيْمُ ذَبْحَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيْلَ، وَهُوَ غُلَامٌ يَسْعَىٰ؛ إِيْثَاراً لِحُبِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَتَحْقِيْقاً لِمَا رَآهُ غُلَامٌ يَسْعَىٰ؛ إِيْثَاراً لِحُبِّ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَتَحْقِيْقاً لِمَا رَآهُ فِي المَنَامِ، وَاسْتَسْلَمَ إِسْمَاعِيْلُ لِهَلْذَا الأَمْرِ، وَرَضِيَ بِهِ، وَفَدَاهُ اللهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؛ لِيَكُونَ عَوْنَ أَبِيْهِ فِي الدَّعْوَةِ إلى اللهِ، وَلِيَكُونَ اللهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ؛ لِيَكُونَ عَوْنَ أَبِيْهِ فِي الدَّعْوَةِ إلى اللهِ، وَلِيَكُونَ جَدَّ آخِر نَبِيٍّ، وَأَفْضَلِ رَسُولٍ.

وَعَادَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَىٰ مَكَّةً، وَاشْتَرَكَ الأَبُ وَالاَبْنُ فِي بِنَاءِ بَيْتِ اللهِ، وَكَانَ دُعاؤهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ اللهُ هَلْذَا البَيْتَ، وَيُبَارِكَ فِيْهِ، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُوْتَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَيَمُونَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ بِمَوْتِهِمَا، وَأَنْ يَعِيْشَا عَلَىٰ اللهُ نَبِيّاً مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا يُجَدِّدُ دَعْوَةَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَيُتِمُّ مَا يَجَدِّدُ وَعُونَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيْمَ، وَيُتِمُّ مَا يَجَدِّدُ وَعُونَا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْقَطِعَ إِبْرَاهِيْمَ، وَيُتِمْ

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا أَيْ إِنْكَ أَنتَ ٱلْسَمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا آُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَآرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَآرِنَا مَسْلِمَةً لَكَ وَآرِنَا مَسُلِمَةً لَكَ وَآرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ مَنَاسِكُنَا وَتَبْعَثُ فِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابُ وَٱلْحِئَنَ وَٱلْحِئَمَةً وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ آنتَ ٱلْعَزِينُ لَعُرَاكِمُهُمُ الْحَكَمَةُ وَيُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ لَكُونَا مَلْكِلُكُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحَكَنَابُ وَٱلْحِكَنَا وَالْجَعْمُ وَيُولِلُهُمُ الْعَزِينُ وَالْحِكَمَة وَيُرَكِّهِمْ إِنِكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ لَا عَلَيْهُمْ وَلَيْرَاكُمُهُمُ الْحَكَمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْمُؤْولُولُ عَلَيْهُمْ وَيُولُولُهُمُ مُنَالِمُ لَنَا لَعَنْهُمُ الْعَرْبِيمُ وَلَيْتُ الْمَعْتُ فِي الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْمُلْمُ لَلْكُولُولُ مَلْمُ الْعَلَى الْمُ لَالِمُ مَا اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

وَبَارَكَ اللهُ فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، وَتَوسَّعتِ الأُسْرَةُ، وَكَثُرَ أَوْلَادُ عَدْنَانَ، وَهُوَ مِنْ أَحْفَادِ إِسْمَاعِيْلَ عَلِيًّا، وَنَبَغَ فِي ذُرِّيَّتِهِ فِهْرُ بْنُ مَالِكِ، وَمَنْ أَوْلَادِهِ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ، وَقَدْ وَلِيَ البَيْتَ، وَأَمْرَ مَكَّةَ، وَكَانَ سَيِّداً مُطَاعاً، كَانَتْ إِلَيْهِ حِجَابَةُ البَيْتِ وَعِنْدَه مَفَاتِيْحُهُ،

※

وَسِقَايَةُ زَمْزَمَ، وَالرِّفَادَةُ (١)، والنَّدْوَةُ الَّتِيْ يَجْتَمِعُونَ فِيْهَا لِلْمَشُوْرَةِ وَالرَّأْي، وَاللِّوَاءُ (٢) فِي الحَرْبِ، فَحَازِ شَرَفَ مَكَّة كُلَّهُ.

وَتَنَبَّلُ<sup>(٣)</sup> فِي أَوْلَادِهِ عَبْدُ مُنَافٍ، وَكَانَ هَاشِمُ أَكْبَرَ أَبْنَاءِ وَالِدِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَتْ عِنْدَه الرِّفَادَةُ وَالِدِهِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ كَبِيْرَ قَوْمِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَه الرِّفَادَةُ وَاللِّهَايَةُ، وَهُوَ وَالِدُ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ جَدِّ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَقَدْ وَلِيَ السِّقَايَةُ وَالرِّفَادَةَ بَعْدَ عَمِّهِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَشَرُفَ فِي السِّقَايَةَ وَالرِّفَادَةَ بَعْدَ عَمِّهِ المُطَّلِب بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَشَرُفَ فِي قَوْمِهِ شَرَفاً لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ، وَأَحَبَّهُ قَوْمُهُ.

وَسُمِّيَ أَوْلَادُ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ «قُرَيْشاً»، وَغَلَبَ هَاذَا الاسْمُ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَسْمَاءِ، فَاشْتَهَرَتْ هَاذِهِ القَبِيْلَةُ بِ: «قُرَيْشٍ» وَأَقَرَّ هَاذِهِ القَبِيْلَةُ بِ: «قُرَيْشٍ» وَأَقَرَّ أَهْلُ العَرَبِ كُلُّهُمْ بِعُلُوِّ نَسَبِ قُرَيْشٍ، وَالسِّيَادَةِ، وَفَصَاحَةِ اللَّغةِ، وَلَا اللَّغةِ، وَصَارَ ذَلِكِ وَنَصَاعَةِ أَلَى البَيَانِ، وَكَرَم الأَخْلَاقِ، وَالشَّجَاعَةِ، وَصَارَ ذَلِكِ مَثَلاً، لَا يَقْبَلُ نِقَاشاً وَلَا جَدَلاً.

# ظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُريَسٍ:

وَبَقِيَتْ قُرَيْشٌ مُتَمَسِّكَةً بِدِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ الخَلِيْلِ، وَبِدِيْنِ جَدِّهَا

<sup>(</sup>١) الرَّفَادَةُ: طَعَامٌ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُخْرِجُهُ مِنْ أَمْوَالِهَا كُلَّ عَامٍ لأَهْلِ المَوْسِمِ وَيَقُولُونَ: هُمْ أَضْيَافُ اللهِ تَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٢) العَلَمُ دُوْنَ الرَّايَةِ.

<sup>(</sup>٣) كَانَ ذَا نُبْلِ وَذَكَاءٍ وَشَرَفٍ.

<sup>(</sup>٤) صَفَاء ووُضُوْح.

إِسْمَاعِيْلَ، مُتَمَسِّكَةً بِعَقِيْدَةِ التَّوْحِيْدِ، وَبِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، حَتَىٰ نَشَأُ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ إِسْمَاعِيْلَ، فَنَصَبَ الأَوْثَانَ، وَأَحْدَثَ فِي الحَيَوَانَاتِ مِنَ التَّعْظِيْمِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّعْظِيْمِ اللهُ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ شَرِيْعَةُ وَالتَّعْيِيْبِ (١) والتَّحْرِيْمِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ شَرِيْعَةُ إِلَى الشَّامِ، فَرَأَىٰ أَهْلَهَا إِبْرَاهِيْمَ، وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ الشَّامِ، فَرَأَىٰ أَهْلَهَا يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ، فَفُتِنَ بِهَا، وَجَلَبَ بَعْضَهَا إِلَىٰ مَكَّةَ، فَنَصَبَهَا، وَأَمْرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهَا وَتَعْظِيْمِهَا.

وَتَدَرَّجَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَعْظِيْم حِجَارَةِ الْحَرَمِ - الَّتِيْ كَانُوا يَحْمِلُونَهَا مَعَهُمْ إِذَا ظَعَنُوا (٢) مِنْ مَكَّة، تَعْظِيْماً لِلْحَرَمِ، وَمُحَافَظَةً عَلَىٰ ذِكْرَاهُ - إِلَىٰ أَنْ صَارُوا يَعْبُدُوْنَ مَا اسْتَحْسَنُوا مِنَ الْحِجَارَةِ وَأَعْجَبَهُمْ.



<sup>(</sup>١) التَّسْييْبُ: هُوَ نَذْرٌ لِلآلِهَةِ، فَتُثْرَكُ وَلا تُرْكَبُ.

<sup>(</sup>٢) رَحَلُوا.

#### خريطة أصحاب الفيل

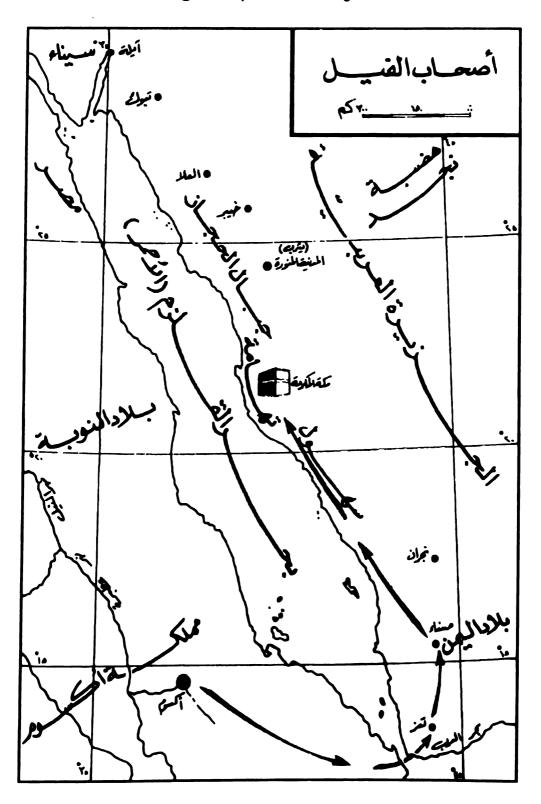

# حَادِثَةُ الفِيْلِ



وَوَقَعَ حَادِثٌ عَظِيْمٌ، كَانَ دَلِيْلاً عَلَىٰ ظُهُوْرِ حَادِثٍ أَكْبَرَ، وَعَلَىٰ أَنَّ اللهَ يُرِيْدُ بِالْعَرَبِ خَيْراً، وَأَنَّ لِلْكَعْبَةِ شَأْناً لَيْسَ لِغَيْرِهَا مِنْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ: أَنَّ أَبْرَهَةَ الأَشْرَمَ - عَامِلَ النَّجَاشِيِّ (مَلِكِ الْحَبَشَةِ) عَلَىٰ - الْيَمَنِ بَنَىٰ بِ: «صَنْعَاء» كَنِيْسَةً عَظِيْمَةً، سَمَّاهَا «القُلَّيْسَ»، وَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ إِلَيْهَا حَجَّ العَرَبِ، وَغَارَ عَلَىٰ الكَعْبَةِ أَنْ تَكُونَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، يَشُدُّونَ إِلَيْهَا الرِّحَالَ، وَيَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيْقٍ، وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ هَلْذَا المَكَانُ لِكَنِيْسَتِهِ.

وَعَزَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ العَرَبِ الَّذِیْنَ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ وَتَعْظِیْمِهَا، لَا یَعْدِلُوْنَ بِهَا بَیْتاً، وَلَا یَرَوْنَ عَنْهَا بَدِیْلاً، وَشَعَلَهُمْ وَتَحَدَّثُوا بِهِ، فَخَرَجَ کِنَانِیٌّ، وَدَخَلَ الكَنِیْسَةَ، وَأَحْدَثَ فَیْهَا، فَعَضِبَ عِنْدَ ذٰلِكَ أَبْرَهَةُ، وَحَلَفَ لَیَسِیْرَنَّ إِلَیٰ البَیْتِ حَتَّیٰ فِیْهَا، فَعَضِبَ عِنْدَ ذٰلِكَ أَبْرَهَةُ، وَحَلَفَ لَیَسِیْرَنَّ إِلَیٰ البَیْتِ حَتَّیٰ فِیْهِمَهُ.

ثُمَّ سَارَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِالْفِيْلِ، وَتَسَامَعَتْ بِهِ العَرَبُ، فَنَزَلَ

عَلَيْهِمْ كَالصَّاعِقَةِ، وَأَعْظَمُوهُ، وَفَزِعُوا لَهُ، وَأَرَادُوا كَفَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ وَمُحَارَبَتَهُ، فَرَأُوا أَنْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِأَبْرَهَةَ وَجُنُودِهِ، فَوَكَلُوا الأَمْرَ وَمُحَارَبَتَهُ، فَرَأُوا عَلَىٰ ثِقَةٍ بِأَنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّا سَيَحْمِيْهِ، يَدُلُّ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَكَانُوا عَلَىٰ ثِقَةٍ بِأَنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّا سَيَحْمِيْهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَّلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَّلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَّلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا دَارَ بَيْنَ سَيِّدِ قُرَيْشٍ - عَبْدِ المُطَلِبِ، جَدِّ الرَّسُولِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ جَوَادٍ، وَقَدْ أَصَابَ لَهُ أَبْرَهَةُ مِئَتَىٰ بَعِيْرٍ، فَاسُرِيْوِهِ فَالَّا عَنْ مَعْهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَالَ: حَاجَتِيْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ المَلِكُ مِتَنِيْ بَعِيْرٍ أَصَابَهَا لِيْ.

فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَٰلِكَ زَهِدَ فِيْهِ الْمَلِكُ، وَاسْتَهَانَ بِهِ، وَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِيْ فِي مِئَتَيْ بَعِيْرٍ أَصَبْتُهَا لَكَ، وَتَتْرُكُ بَيْتاً هُوَ دِيْنُكَ وَدِيْنُ اَبَائِكَ، قَدْ جِئْتُ لِهَدْمِهِ، لَا تُكَلِّمُنِي فِيْهِ؟.

قَالَ لَهُ عَبْدُ المُطَّلِبِ: إِنِّي أَنَا رَبُّ الإِبلِ، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّاً سَمْنَعُهُ.

قَالَ: مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنِّي.

قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ!

وَانْحَازَتْ(١) قُرَيْشٌ إِلَىٰ شَعَفِ(٢) الجِبَالِ، وَالشِّعَاب،

<sup>(</sup>١) لَجَأَتْ وأَوَتْ.

<sup>(</sup>٢) جمع شعفة: رأسُ الجَبَل.

3%E

تَخَوُّفاً عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرَّةِ (١) الجَيْشِ، يَنْظُرونَ مَاذَا سَيَصْنَعُ اللهُ بِمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ، وَقَامَ عَبْدُ المُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَا عَبْدُ المُطَّلِبِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذُوا بِحَلْقَةِ بَابِ الكَعْبَةِ، يَدْعُونَ الله، وَيَسْتَنْصِرُونَهُ عَلَىٰ أَبْرَهَةً وَجُنُودِهِ.

وَأَصْبَحَ أَبْرَهَةُ مُتَهَيِّناً لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُجْمِعٌ لِهَدْمِ البَيْتِ، وَهُوَ مُجْمِعٌ لِهَدْمِ البَيْتِ، وَهَيَّأَ فِيْلَهُ، وَكَانَ اسْمُ الفِيْلِ «مَحْمُوْداً» وَبَرَكَ الفِيْلُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ، وَضَرَبُوا الفِيْلَ لِيَقُومَ فَأَبَىٰ، وَوَجَّهُوهُ رَاجِعاً إِلَىٰ اليَمُنِ فَقَامَ يُهَرُولُ.

هُنَاكَ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ طَيْراً مِنَ البَحْرِ، مَعَ كُلِّ طَائِرٍ مِنْهَا أَحْجَارٌ يَحْمِلُهَا، لَا تُصِيْبُ مِنْهُمْ أَحَداً إِلَّا هَلَكَ، وَخَرَجَ مِنْهَا أَحْجَارٌ يَحْمِلُهَا، لَا تُصِيْبُ مِنْهُمْ أَحَداً إِلَّا هَلَكَ، وَخَرَجُوا أَهْلُ الْحَبَشَةِ هَارِبِيْنَ يَبْتَدِرُوْنَ الطَّرِيْقَ الَّذِيْ مِنْهُ جَاؤُوا، وَخَرَجُوا يَعَ اللَّوْنَ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَأُصِيْبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، وَخَرَجُوا بِهِ يَتَسَاقَطُوْنَ بِكُلِّ طَرِيْقٍ، وَأُصِيْبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ، وَخَرَجُوا بِهِ مَعَهُمْ، تَسْقُطُ أَنَامِلُهُ أَنْمُلَةً أَنْمُلَةً، حَتَّىٰ قَدِمُوا بِهِ «صَنْعَاءَ»، مَعَهُمْ، تَسْقُطُ أَنَامِلُهُ أَنْمُلَةً أَنْمُلَةً، حَتَّىٰ قَدِمُوا بِهِ «صَنْعَاءَ»، فَمَاتَ شَرَّ مِيْتَةٍ.

وَذٰلِكَ مَا حَكَاهُ القُرْآنُ يَقُولُ: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَكِ

<sup>(</sup>١) مَعَرَّةُ الجَيْشِ: أَنْ يَنْزِلُوا بِقَوْمٍ، فَيَأْكُلُوا مِنْ زَرْعِهِمْ شَيْناً بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ يُحْدِثُوا تَلَفاً.

ٱلْفِيلِ إِنَّ أَلَمْ بَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ إِنَّ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيَّرًا أَبَابِيلَ (١) (أَ تَرْمِيهِم بِيمِ الْفِيلِ (٣) فَي تَضْلِيلِ (٣) وَأَرْسَلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (١) (أَنَّ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ (٣) (١) [الفِيل: ١ - ٥].

فَلَمَّا رَدَّ اللهُ الحَبَشَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَأَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، أَعْظَمَتِ العَرَبُ قُرَيْشاً، وَقَالُوا: هُمْ أَهْلُ اللهِ، قاتَلَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَفَاهُمُ العَدُوَّ.

وَاسْتَعْظَمَ الْعَرَبُ هَاذَا الْحَادِثَ، وَكَانَ جَدِيْراً بِذَلِكَ، فَأَرَّخُوا بِهِ. وَقَالُوا: وَقَعَ هَاذَا فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوُلِدَ فُلَانٌ فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوُلِدَ فُلَانٌ فِيْ عَامِ الْفِيْلِ، وَوَقَعَ هَاذَا بَعْدَ عَامِ الْفِيْلِ بِكَذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ لِكَذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُكذَا مِنَ السِّنِيْنَ، وَعَامُ الْفِيْلِ يُصادِفُ سَنَةَ (٥٧٠م).

#### عَبُدُ اللهِ وآمِنَةُ:

وَكَانَ لِعَبْدِ المُطَّلِبِ \_ سَيِّدِ قُرَيْشٍ \_ عَشْرَةُ أَبْنَاءٍ ، وَعَبْدُ اللهِ وَاسِطَةُ العِقْدِ ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَةَ ، وَاسِطَةُ العِقْدِ ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَةَ ، وَاسِطَةُ العِقْدِ ، وَزَوَّجَهُ أَبُوْهُ «آمِنَةَ» بِنْتَ وَهْبِ ، سَيِّدِ بَنِي زُهْرَة ، وَهِي يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ فِي قُرَيْشِ نَسَباً وَمَوْضِعاً .

وَلَمْ يَلْبَثْ عَبْدُ اللهِ أَنْ مَاتَ، وَأُمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَامِلٌ بِهِ، وَقَدْ رَأَتْ مِنَ الآثَارِ وَالآيَاتِ مَا يَدُلُّ أَنَّ لا بْنِهَا شَأْناً.

<sup>(</sup>١) الأَبَابِيْلُ: الجَمَاعَاتُ.

<sup>(</sup>٢) السِّجِيْلُ: الشَّدِيْدُ الصُّلْبُ.

<sup>(</sup>٣) وَرَقُ الزَّرْعِ.



#### خريطة مكة المكرمة



# وِلَادَتُهُ الكَرِيْمَةُ وَنَسَبُهُ الزَّكِيُّ ﷺ

وَوُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ: اليَوْمَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، عَامَ الفِيْلِ (٧٠٥ المَسِيْحِيّ)، فَكَانَ أَسْعَدَ يَوْم طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ.

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِب بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ غَالِب بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خَزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بن مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وَيَنْتَهِي نَسَبُ مَدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بن مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ، وَيَنْتَهِي نَسَبُ عَدْنَانَ إِلْى سيِّدِنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلِيًا إِلْى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فَلمَّا وَضَعَنْهُ أُمُّهُ عَلَيْ أَرْسَلَتْ إِلَىٰ جَدِّهِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ، فَأَتَاهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، وَحَمَلَه، وَدَخَلَ بِهِ الكَعْبَة، وَقَامَ يَدْعُو اللهَ وَيَحْمَدُه، وَسَمَّاهُ مُحَمَّداً، وَكَانَ هَلْذَا الاسْمُ غَرِيْباً، فَتَعَجَّبَ مِنْهُ العَرَبُ.

# خريطة ديار بني سعد

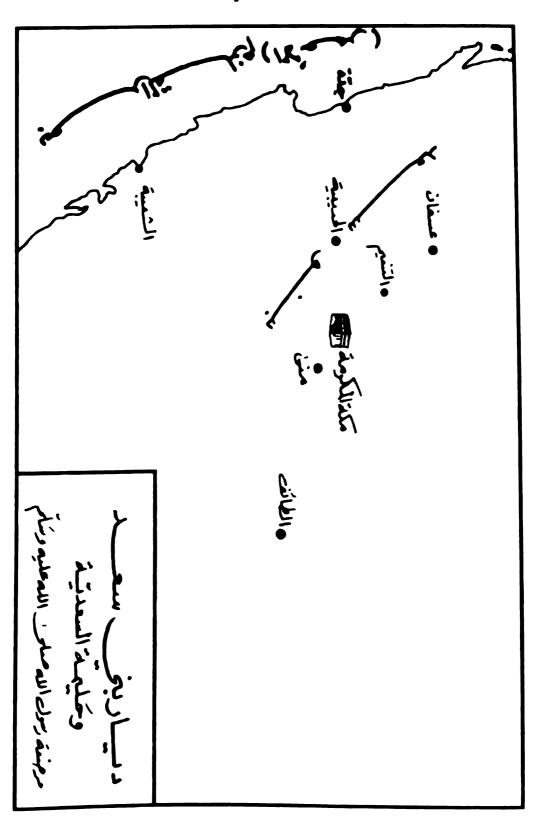

# رَضَاعَتُهُ ﷺ



وَالْتَمَسَ عَبْدُ المُطَّلِبِ لِحَفِيْدِهِ الْيَتِيْمِ ـ الَّذِيْ كَانَ أَحَبَّ أَوْلَادِهِ إِلَيْهِ ـ مُرْضِعاً مِنَ البَادِيةِ عَلَىٰ عَادَةِ الْعَرَبِ، وَأَدْرَكَتْ خَلِيْمَةَ السَّعْدِيَّةَ هَلْذِهِ السَّعَادَةُ، وَكَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا تَلْتَمِسُ حَلِيْمَةَ السَّعْدِيَّةَ هَلْذِهِ السَّعَادَةُ، وَكَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ بَلَدِهَا تَلْتَمِسُ الرُّضَعَاء، وَكَانَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، وَهُمْ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ، الرُّضَعَاء، وَكَانَ الْعَامُ عَامَ جَدْبٍ، وَهُمْ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ، وَذُلِكَ وَعُرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ جَمِيْعِ الْمَرَاضِعِ فَزَهِدْنَ فِيْهِ؛ وَذٰلِكَ لَا عَلَىٰ مَوْدُونَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، فَقُلْنَ: يَتِيْمٌ، لَا اللهِ عَلَىٰ مَوْدُونَ مِنْ أَبِي الصَّبِيِّ، فَقُلْنَ: يَتِيْمٌ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ تَصْنَعَ أَمُّهُ وَجَدُّهُ؟!

<sup>(</sup>١) اللَّبَانُ - بِفَتْحِ اللَّامِ: الصَّدْرُ أَوْ مَا بَيْنَ النَّدْيَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ لَبَنٍ.

蕊

وَالشَّارِفِ<sup>(۱)</sup>، وَالأَتَانِ<sup>(۲)</sup>، وَكُلُّ يَقُوْلُ: لَقَدْ أَخَذْتِ يَا حَلِيْمَةُ نَسْمَةً مُبَارَكَةً، وَحَسَدَتْهَا صَوَاحِبُهَا.

وَلَمْ تَزَلْ تَتَعَرَّفُ مِنَ اللهِ الزِّيَادَةَ وَالْخَيْرَ، حَتَّىٰ مَضَتْ سَنَتَانِ فِي بَنِيْ سَعْدٍ، وَفَصَلَتْهُ، وَكَانَ يَشُبُّ شَبَاباً لَا يشبِهُ الغِلْمَانَ، وَقَدِمَتْ بِهِ عَيْلِيْ عَلَىٰ أُمِّهِ، وَطَلَبَتْ أَنْ تَتْرُكَهُ عِنْدَهَا بَعْضَ الوَقْتِ، فَرَدَّتُهُ إِلَيْهَا.

وَجَاءَهُ مَلَكَانِ \_ وَهُوَ فِيْ بَنِي سَعْدٍ \_ فَشَقًا بَطْنَهُ، وَاسْتَخْرَجَا مِنْ قَلْبِهِ عَلَقَةً سَوْدَاءَ، فَطَرَحَاهَا، ثُمَّ غَسَلَا قَلْبَه، حَتَّىٰ أَنْقَيَاهُ، وَرَدَّاهُ كَمَا كَانَ.

وَرَعَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الغَنَمَ مَعَ إِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَنَشَأَ عَلَىٰ البَسَاطَةِ وَالفِطْرَةِ، وَحَيَاةِ البَادِيَةِ السَّلِيْمَةِ، وَاللَّغَةِ النَّسِلِيْمَةِ، وَاللَّغَةِ الفَصِيْحَةِ، الَّتِيْ اشْتَهَرَ بِهَا بَنُو سَعْدِ بْنِ بكرٍ، وَكَانَ أَلِيْفاً وَدُوداً، أَحْبَهُ إِخْوَتُهُ وَأَحَبَّهُمْ.

ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ أُمِّهِ وَجَدِّهِ، وَقَدْ أَنْبَتَهُ اللهُ نَبَاتاً حَسَناً.

# وَفَاةُ آمِنَةً وَعَبْدِ المُطَّلِبِ؛

فَلَمَّا بَلَغَ سِتَّ سِنِيْنَ، تُوفِقيتْ آمِنَةُ بِ: «الأَبْوَاءِ» بَيْنَ مَكَّةَ

<sup>(</sup>١) النَّاقَةُ المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ، ج: شُرَّفٍ، بِضَمِّ الأَوَّلِ، وفَتْح الثَّانِي مَعَ التَّشْدِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) الحِمَارَةُ، ج: أَتُن بِضَمَّتَيْنِ.

وَالْمَدِيْنَةِ، فَكَانَ مَعَ جَدِّهِ، وَكَانَ بِهِ حَفِيّاً، يُجْلِسُهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ، وَيُلَاطِفُهُ.

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكُ ثَمَانِيَ سِنِيْنَ مَاتَ عَبْدُ المُطَّلِبِ.

# مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ:

فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَ عَبْدِ المُطَّلِبِ مَعَ عَمِّه أَبِي طَالِبٍ، وَهُو أَخُو عَبْدِ اللهِ عَبْدُ المُطَّلِبِ يُوْصِيْهِ بِهِ، وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ يُوْصِيْهِ بِهِ، وَكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ يُوْصِيْهِ بِهِ، وَكَانَ إَنْهُ وَمَعَهُ، وَكَانَ أَرْفَقَ بِهِ، وَأَكْثَرَ حَدَباً (١) مِنْ أَبْنَائِهِ.

# التَّرْبِيَةُ الإلهِيَّةُ:

وَشَبَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَحْفُوطاً مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، بَعِيْداً مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ، بَعِيْداً مِنْ أَقْذَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَعَادَاتِهَا، فَكَانَ أَفْضَلَ قَوْمِهِ مُرُوءَةً، وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقاً، وَأَشَدَّهُم حَيَاءً، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيْثاً، وَأَعْظَمَهُم أَمَانَةً، وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الفُحْشِ وَالبَذَاءَةِ، حَتَّىٰ مَا أَسْمَوْه فِي قَوْمِهِ إِلَّا وَأَبْعَدَهُمْ مِنَ الفُحْشِ وَالبَذَاءَةِ، حَتَّىٰ مَا أَسْمَوْه فِي قَوْمِهِ إِلَّا «الأَمِيْنَ». وَكَانَ وَاصِلاً لِلرَّحِم، حَامِلاً لِمَا يُثْقِلُ كَوَاهِلَ النَّاسِ، مُكْرِماً لِلظَّيْفِ، وَكَانَ وَاصِلاً لِلرَّحِم، حَامِلاً لِمَا يُثْقِلُ كَوَاهِلَ النَّاسِ، مُكْرِماً لِلظَّيْفِ، وَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ نَتِيْجَةٍ عَمَلِهِ، وَيَقْنَعُ بِالقُوْتِ.

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، هَاجَتْ حَرْبُ الفِجَارِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ قَيْسٍ، وَشَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْضَ

<sup>(</sup>١) عَطْفاً عَلَيْهِ.

أَيَّامِهِ، وَكَانَ يَنْبُلُ(١) عَلَىٰ أَعْمَامِهِ، وَبِذَٰلِكَ عَرَفَ الحَرْبَ، وَعَرَفَ الفُرُوسِيَّةَ وَالفُيُّوَةَ.

3 76 For (C)

<sup>(</sup>١) يَنْبُلُ: يَعْنِي كَانَ يَرُدُّ عليهم نَبْلَ عَدُوِّهِمْ إِذَا مَا رماهم بِهَا.

## مكة المكرمة في زمن الرسول ﷺ



## زَوَاجُهُ ﷺ مِنْ خَدِيْجَةً



وَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، تَزَوَّجَ خَدِيْجَةً بِنْتَ خُويْلِدٍ<sup>(۱)</sup>، وَهِيَ مِنْ سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ وَفُضْلَيَاتِ النِّساءِ رَجَاحة عَقْلٍ، وكَرَمَ أَخلَاقٍ، وسَعة مالٍ، وكانت أَرْمَلةً، تُوفِّي زَوْجُهَا أَبُوْ هَالَةَ، وكَانَتْ إِذْ ذَاكَ فِي الأَرْبَعِيْنَ مِنْ سِنِّهَا، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الخَامِسَةِ والعِشْرِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ.

وَكَانَتْ خَدِيْجَةُ امْرَأَةً تَاجِرَةً، تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا، وَتُضَارِبُهُمْ (٢) بِشَيْءٍ تَجْعَلُه لَهُمْ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ قَوْماً تُجَاراً، وَتُضَارِبُهُمْ كَانَتِ اخْتَبَرَتْ صِدْقَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَيْقُ، وَكَرَمَ وَقَدْ كَانَتِ اخْتَبَرَتْ صِدْقَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَيْقُ، وَكَرَمَ وَقَدْ كَانَتِ اخْتَبَرَتْ حِيْنَ خَرَجَ فِيْ مَالٍ لَهَا إِلَىٰ الشَّامِ تَاجِراً، وَبَلَغَهَا مِنْ كِبَرِ شَأْنِهِ فِي هَاذِهِ الرِّحْلَةِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها، وَبَلَغَهَا مِنْ كِبَرِ شَأْنِهِ فِي هَاذِهِ الرِّحْلَةِ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها،

(١) خُوَيْلِد: بضم الأَوَّلِ، وَفَتْحِ الثَّانِي، وَسُكُوْنِ الثَّالِثِ، وَكَسْرِ الرَّابِعِ.

<sup>(</sup>٢) المُضَارَبة: هِيَ أَنْ تُعْطِيَ مَالاً لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيْهِ بِسَهْمٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرِّبْحِ.

وَكَانَتْ قَدْ رَفَضَتْ طَلَبَ كَثِيْرٍ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَخَطَبَها إِلَيْهِ عَمُّهُ حَمْزَةُ، وَخَطَبَها أَبُو طَالِبِ الخُطْبَةَ، فَكَانَ الزَّوَاجُ.

وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادَهُ كُلَّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيْمَ.

#### قِصَّةُ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَدَرْءِ فِتْنَةٍ عَظِيْمَةٍ:

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْساً وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً ؛ اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِبُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَقَدْ أَرَادُوا ذٰلِكَ لِيُسَقِّفُوْهَا، وَكَانَتْ فُرَيْشٌ لِبُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَقَدْ أَرَادُوا ذٰلِكَ لِيُسَقِّفُوْهَا، وَكَانَتْ حِجَارَةً بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، مِنْ غَيْرِ طِيْنٍ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَكَانَتُ فَوْقَ القَامَةِ، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ هَدْمٍ، وَبِنَاءٍ جَديدٍ.

فَلَمَّا بَلَغَ البُنْيَانُ مَوْضِعَ الرُّكْنِ اخْتَصَمُوا فِي الحَجَرِ الْأَسْوَدِ، كُلُّ قبيلةٍ تُرِيْدُ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَىٰ مَوْضِعِه دُوْنَ الأُخْرَىٰ ، وَكُلُّ قَبِيْلَةٍ تُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا هَلْذَا الشَّرَفُ، حَتَّىٰ آلَ الأَمْرُ إلىٰ الحَرْبِ، وَكَانَتْ أَهْوَنَ مِنْ هَلْذَا بِكَثِيْرٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

وَأَعَدُّوا لِلْقِتَالِ، وَقَرَّبَتْ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ<sup>(۱)</sup> جَفْنةً<sup>(۲)</sup> مَمْلُوْءَةً دَماً، وَتَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيٍّ عَلَىٰ المَوْتِ، وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَماً، وَتَعَاقَدُوا هُمْ وَبَنُو عَدِيٍّ عَلَىٰ المَوْتِ، وَأَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي ذَلِكَ الجَفْنةِ.

<sup>(</sup>١) قَبِيْلَةٌ مِنْ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ.

<sup>(</sup>٢) القَصْعَةُ الكَبِيْرَةُ.

وَكَانَتْ آيةَ المَوْتِ وَالشَّرِّ، ومَكَثَتْ قُرَيْشٌ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَيَّاماً، ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ يَقْضِي ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ المَسْجِدِ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَكَانَ أَوَّلَ دَاخِلِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوا: هَاذَا الأَمِيْنُ رَضِيْنَا! هَاذَا محَمَّدٌ!.

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، وَأَخَذَ الْحَجَرَ، وَوَضَعَهُ فِيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: لِتَأْخُذُ كُلُّ قَبِيْلَةٍ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيْعاً، فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوْضِعَهُ؛ وَضَعَه هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيْهِ.

وَهَكَذَا دَرَأً (١) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الحَرْبَ عَنْ قُرَيْشٍ بِحِكْمَةٍ لَيْسَ فَوْقَهَا حِكْمَةٌ.

#### حِلْفُ الفُضُولِ:

وَشَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِلْفَ الفُضُولِ، وَكَانَ أَكْرَمَ حِلْفٍ سُمِعَ بِه، وأَشْرَفَه فِي الْعَرَبِ، وَكَانَ سَبَبُه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ زَبِيْدٍ سُمِعَ بِه، وأَشْرَفَه فِي الْعَرَبِ، وَكَانَ سَبَبُه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ زَبِيْدٍ قَدِمَ مَكَّةَ بِبِضَاعَةٍ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ العَاصُ بْنُ وَائِلٍ أَحَدُ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَحَبَسَ عَنْهُ حَقَّه، فَاسْتَعْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ الزَّبِيْدِيُّ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، فَحَبَسَ عَنْهُ حَقَّه، فَاسْتَعْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ الزَّبِيْدِيُّ أَشْرَافَ

<sup>(</sup>١) دَفَعَ.

<sup>(</sup>٢) اسْتَعَانَ بِهِمْ، وَاسْتَنْصَرَهُمْ.



قُرَيْشٍ، فَأَبُوا أَنْ يُعِيْنُوا عَلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ لِمَكَانَتِهِ، وَانْتَهَرُوْهُ، وَاسْتَعَانَ بِكُلِّ ذِيْ مُرُوءَةٍ.

وَهَاجَتِ الغَيْرَةُ فِي رِجَالٍ مِنْ ذَوِي المُرُوْءَةِ وَالفُتُوَّةِ، فَاجْتَمَعُوا فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ، فَصَنَع لَهُمْ طَعَاماً، وَتَعَاقَدُوا، وَتَعَاهَدُوا بِاللهِ، لَيَكُونُنَّ يَداً وَاحِدَةً مَعَ المَظْلُومِ عَلَىٰ الظَّالِمِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَسَمَّتِ العَرَبُ ذٰلِكَ الحِلْفَ (حِلْفَ الْطَلْمِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَسَمَّتِ العَرَبُ ذٰلِكَ الحِلْفَ (حِلْفَ الْعَلْمِ، حَتَّىٰ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَسَمَّتِ العَرَبُ ذٰلِكَ الحِلْفَ (حِلْفَ الْحِلْفَ الْعَلْمِ، وَقَالُوا: لَقَدْ دَخَلَ هَـٰؤُلَاءِ فِي فَضْلٍ مِنَ الأَمْرِ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّبِيْدِيِّ، فَدَفَعُوهَا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّبِيْدِيِّ، فَدَفَعُوهَا إِلَىٰ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَانْتَزَعُوا مِنْهُ سِلْعَةَ الزَّبِيْدِيِّ، فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُغْتَبِطاً بِهَاذَا الحِلْفِ، مُتَمَسِّكاً بِهِ، حَتَّىٰ بَعْدَ البِعْثَةِ، يَقُولُ: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفاً لَوْ دُعِیْتُ بِهِ فِي الإِسْلَام؛ لأَجَبْتُ، تَحَالَفُوا أَنْ يَرُدُّوا الفُضُولَ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنْ لَا يعزَّ (۱) ظالمٌ مَظْلُوماً».

وَكَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَتَرْبِيَتِهِ أَنْ نَشَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ تُهْمَةِ الأَعْدَاءِ وَظِنَّةِ أُمِّيًا، لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، فَكَانَ أَبْعَدَ عَنْ تُهْمَةِ الأَعْدَاءِ وَظِنَّةِ المُفْتَرِيْنَ، وَإِلَىٰ ذٰلِكَ أَشَارَ القُرْآنُ بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) يَغْلِبَ.

﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُتْطِلُونَ ﴾ [العَنْكَبُوت: ٤٨].

وَقَدْ لَقَّبَهُ القُرْآنُ بِالأُمِّيِّ، فَقَالَ: ﴿ اللَّهِ مَكُنُوبًا فِلَا اللَّهِ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ اللَّهِ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].



#### بَغَدَ البغثة



#### تَبَاشِيْرُ الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ:

وَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ، وَظَهَرَتْ تَبَاشِيْرُ (١) الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ، وَآنَ أَوَانُ البِعْثَةِ، وَتِلْكَ سُنَّةُ الله إِذَا اشْتَدَّ الظَّلَامُ، وَطَالَتِ الشِّقْوَةُ.

وَبَلَغَ قَلَقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا كَانَ يَرَاهُ ذِرْوَتَهُ، كَأَنَّ حَادِياً يَحُدُوهُ، فَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَحْدُوهُ، فَحُبِّبَ إِلَيْهِ الخَلَاءُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْدُوهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيُبْعِدُ حَتّىٰ تَحْسُرَ (٢) عَنْهُ يَخُلُو وَحْدَه، وَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، وَيُبْعِدُ حَتّىٰ تَحْسُرَ (٢) عَنْهُ البُيُوتُ، وَيُفْضِي إلىٰ شِعَابِ مَكَّة وبُطُونِهَا وَأُودِيَتِهَا، فَلَا يَمُرُّ البُيُوتُ، وَيُفْضِي إلىٰ شِعَابِ مَكَّة وبُطُونِهَا وَأُودِيَتِهَا، فَلَا يَمُرُّ بِحَجْرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ!.

وَيَلْتَفِتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَوْلَهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْفِهِ، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا الشَّجَرَ وَالحِجَارَةَ.

<sup>(</sup>١) أَوَاثِلُ كُلِّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٢) تَتَوَارَىٰ.

وَكَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ الرُّؤْيَا الصَّادِقةُ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا إلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ(١).

#### فِيْ غَارِ حِرَاءَ:

وَكَانَ يَخْلُو غَالِباً بِغَارِ حِرَاءَ، فَيَمْكُثُ فِيْهِ لَيَالِيَ مُتَوَالِيَاتِ، وَكَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَدْعُو عَلَىٰ الطَّرِيْقَةِ وَكَانَ يَتَعَبَّدُ، وَيَدْعُو عَلَىٰ الطَّرِيْقَةِ الإَبْرَاهِيْمِيَّةِ الحَنِيْفِيَّةِ، وَالفِطْرَةِ السَّلِيْمَةِ المُنِيْبَةِ إِلَىٰ اللهِ.

#### مَبْعَثُهُ عَلِيْدٍ:

وَكَانَ كَذَٰلِكَ فِي إِحْدَىٰ المَرَّاتِ؛ إِذْ جَاءَهُ اليَوْمُ المَوْعُودُ لِبِعْثَتِهِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ ـ (١٧) مِنْ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ السَّخَادِيَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ مِيْلَادِهِ، (٦ أغسطس ٢٦٠ م) ـ وَهُوَ السَّخَادِيَةِ وَالأَرْبَعِيْنَ مِنْ مِيْلَادِهِ، (٦ أغسطس ٢٦٠ م) ـ وَهُوَ بِد: «حِرَاءَ» فَجَاءَهُ المَلَكُ، فَقَالَ: «اقْرَأْ»، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ: «فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ، حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي»، فَقَالَ: «اقْرَأْ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ! فَقَالَ: «اقْرَأْ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» فَقَالَ: «اقْرَأْ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ!» فَقَالَ: «اقْرَأُ» فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ، فَقُلْتُ: «مَا أَنْ الْمَلَنِيْ»، فَقَالَ: «أَوْرَأْ بِاللّهِ مَتَى الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِيْ الْكَهُدُ وَقَالَ: «أَوْرَأْ بِاللّهِ مَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ضَوْءِ الصُّبْح.

وَكَانَ ذَٰلِكَ أُوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ النُّبُوَّةِ، وَأُوَّلَ وَحْيٍ مِنَ القُرْآنِ. فِي بَيْتِ خَدِيْجَة:

وَفَزِعَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَحَافَ وَقَدْ طَالَتِ الفَتْرَةُ، وَعَهْدُ العَرَبِ بِالنَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ بَعِيْدٌ، وَحَافَ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُ (١)، وَقَالَ: وَمِّلُونِيْ ، وَمَّلُونِيْ ، لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِيْ .

وَسَأَلَتْ خَدِيْجَةُ عَنِ السَّبِ، فَقَصَّ عَلَيْهَا القِصَّةَ، وَكَانَتْ عَاقِلَةً فَاضِلَةً، سَمِعَتْ بِالنَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالمَلَائِكَةِ، وَكَانَتْ تَزُوْرُ عَاقِلَةً فَاضِلَةً، سَمِعَتْ بِالنَّبُوَّةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالمَلَائِكَةِ، وَكَانَتْ تَزُوْرُ ابْنَ عَمِّهَا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ، وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ، وَقَرَأَ الكُتُب، وَسَمِعَ ابْنَ عَمِّهَا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ، وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرَ، وَقَرَأَ الكُتُب، وَسَمِعَ مِنْ أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ، وَكَانَتْ تُنْكِرُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مَا يُنْكِرُهُ أَهْلُ الفَيْطَرَةِ السَّلِيْمَةِ، وَالأَذْهَانِ المُسْتَقِيْمَةِ.

وَكَانَتْ مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ بِأَخْلَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، لِمَكانِهَا مِنْهُ، وَعِشْرَتِهَا لَهُ، وَاطِّلَاعِهَا عَلَىٰ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، وَقَدْ رَأَتْ مِنْ أَخْلَاقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَشَمَائِلِهِ مَا يُؤكِّدُ أَنَّهُ الرَّجُلُ المُوَفَّقُ المُؤيَّدُ أَنَّهُ الرَّجُلُ المُوفَقَّقُ المُؤيَّدُ مِنَ اللهِ، المُصْطَفَىٰ مِنْ خَلْقِهِ، المَرْضِيُّ فِيْ سِيْرَتِهِ وَسُلُوكِهِ، وَأَنَّ

<sup>(</sup>١) فَرَائِصُ: جَمْعُ فَرِيْصَةٍ، وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الجَنْبِ وَالكَتِفِ، تَرْتَعِشُ وَتَرْتَعِدُ عِنْدَ الفَزَعِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: لُقُونِي فِي الثَّيَابِ.

مَنْ كَانَتْ هَاذِهِ أَخْلَاقُهُ وَسِيْرَتُهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ لَمَّةٍ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ أَنْ يَكُوْنَ بِهِ مَسِّ مِنَ الجِنِّ، وَأَنَّ ذٰلِكَ يَتَنَافَىٰ مَعَ مَا عَرَفَتْهُ مِنْ حِحْمَةِ اللهِ وَرَأْفَتِهِ وَسُنَنِهِ فِي خَلْقِهِ، فَقَالَتْ فِي ثِقَةٍ مَا عَرَفَتْهُ مِنْ حِحْمَةِ اللهِ وَرَأْفَتِهِ وَسُنَنِهِ فِي خَلْقِهِ، فَقَالَتْ فِي ثِقَةٍ وَإِيْمَانِ وَفِي قُوَّةٍ وَتَأْكِيْدٍ: «كَلَّا! وَاللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ (٢)، وَتَحْسِبُ المَعْدُوْمَ (٣)، وَتَحْسِبُ المَعْدُوْمَ (٣)، وَتَحْسِبُ المَعْدُوْمَ (٣)، وَتَعْمِنُ عَلَىٰ نُوائِبِ الحَقِّ».

#### بَيْنَ يَدَي وَرَقَةَ بَنِ نَوْفَلٍ؛

وَرَأَتْ أَنْ تَسْتَعِيْنَ فِي ذَٰلِكَ بِابْنِ عَمِّهَا الْعَالِمِ «وَرَقَةَ» بْنِ نَوْفَلٍ، فَانْطَلَقَتْ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ.

وَأَخْبَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَقَةَ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ وَرَقَةُ: وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! إِنَّكَ لَنَبِيُّ هَلْدِهِ الأُمَّةِ، وَلَقَدْ جَاءَكَ النَّامُوْسُ الأَّكْبَرُ (٥) الَّذِي جَاءَ مُوْسَىٰ، وَإِنَّ قَوْمَكَ سَيُكذِّبُوْنَكَ وَيُؤْذُونَكَ وَيُؤْذُونَكَ وَيُخْرَجُوْنَكَ، وَيُقاتِلُوْنَكَ.

<sup>(</sup>١) هِيَ الهِمَّةُ، وَالخَطْرَةُ نَقَعُ فِي القَلْبِ.

<sup>(</sup>٢) الكلُّ: اليتيم والعيالَ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: تُكْسِبُ النَّاسَ مَا يَعْدِمُوْنَهُ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) أي: تهيِّئ له طعامَهُ ونزله.

<sup>(</sup>٥) النَّامُوْسُ: فِي الأَصْلِ: صَاحِبُ سرِّ الرَّجُلِ فِي خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَعَبَّرَ بِهِ عَنِ المَّلُكِ المُوَكَّلِ بالوَحْيِ، الَّذِيْ جَاءَ بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ

وَتَعَجَّبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ حِيْنَ قَالَ وَرَقَةُ: إِنَّهُمْ سَيُخْرِجُوْنَكَ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَلَا يُنَادُوْنَه، وَلَا يُخَاطِبُوْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ قُرَيْشٍ، فَلَا يُنَادُوْنَه، وَلَا يُخَاطِبُوْنَهُ إِلَّا بِد: «الصَّادِقِ» وَبِد: «الأمِيْنِ»، فَقَالَ مُتَعجِّباً: «أَوَ مُخْرِجِيَّ لِللَّا بِد: «الصَّادِقِ» وَبِد: «الأمِيْنِ»، فَقَالَ مُتَعجِّباً: «أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟!».

قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ! لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إلَّا عَادَاهُ النَّاسُ وَحَارَبُوْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتُ ذَٰلِكَ اليَوْمَ، وَطَالَتْ بِيَ الحَيَاةُ نَصَرْتُكَ نَصْراً قَويّاً.

وَفَتَرَ الوَحْيُ زَمَاناً، ثُمَّ تَتَابَعَ، وَبَدَأَ القُرْآنُ يَنْزِلُ.

### إسْلَامٌ خَدِيْجَةً وَأَخْلَاقُهَا:

وَآمَنَتْ به خَدِيْجَةُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ، وَكَانَتْ بِجِوَارِهِ تُؤَازِرُهُ (١)، وَتُثَبِّتُهُ، وَتُخَفِّفُ عَنْهُ، وَتُهَوِّنُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ.

## إِسْلَامٌ عَلِيَّ بَنِ أَبِيَ طَالِبٍ وَزَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ:

ثُمَّ أَسْلَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ضَلِيْنَهُ وَهُوَ يَوْمَئِذِ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَكَانَ فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الإِسْلَامِ، أَخَذَهُ مِنْ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيَّامِ الضَّائِقَةِ (٢)، وَضَمَّهُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) تعاونه.

<sup>(</sup>٢) الشِّدَّةُ وَالقَحْطُ.

 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 

وَأَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

فَكَانَ إِسْلَامُ هَـٰؤُلَاءِ شَهَادَةَ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَعْرَفِهِمْ بِهِ وَبِصِدْقِهِ وَإِخْلَاصِهِ وَحُسْنِ سِيْرَتِهِ، وَأَهْلُ البَيْتِ أَدْرَىٰ بِمَا فِيْهِ.

إِسْلَامُ أَبِيَ بَكْرِ بْنِ أَبِيَ قُحَافَةَ، وَفَضْلُه فِي الدَّعُوةِ إِلَىٰ الْاسْلَامِ:

وَأَسْلَمَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ، وَكَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ فِيْ قُرَيْشٍ، لِعَقْلِهِ وَمُرُوْءَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلاً مُحَبَّباً لِعَقْلِهِ وَمُرُوْءَتِهِ وَاعْتِدَالِهِ، وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ، وَقَدْ كَانَ رَجُلاً مُحَبَّباً سَهْلاً، عَالِماً بِأَنْسَابِ قُرَيْشٍ وَبِأَخْبَارِهَا، وَكَانَ تَاجِراً، ذَا خُلُقٍ سَهْلاً، عَالِماً بِأَنْسَابِ قُرَيْشٍ وَبِأَخْبَارِهَا، وَكَانَ تَاجِراً، ذَا خُلُقٍ وَمَعْرُوفٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ الإسْلَامِ مَنْ وَثِقَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، مِمَّنْ يَغْشَاهُ(١) وَيَجْلِسُ إِلَيْهِ.

## إِسْلَامٌ أَشْرَافٍ مِنْ قُرنيشٍ:

وَأَسْلَمَ بِدَعْوَتِهِ أَشْرَافٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَهُمْ مَكَانَةٌ وَسُؤْدُدٌ، مِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَفْهَمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ، وَعَبْدُ اللهِ، فَجَاءَ بِهِمْ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَجَاءَ بِهِمْ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا.

وَتَلَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَهُمْ شَرَفٌ وَمَكَانَةٌ، مِنْهُمْ:

<sup>(</sup>١) يَأْتِيْ إِلَيْهِ.

89

أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَالأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الأَرْقَمِ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِث بن المُطَّلِبِ، وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَخَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَمَّارُ بْنُ مَسْعُودٍ،

وَدَخَلَ النَّاسُ فِي الإِسْلَامِ أَرْسَالاً مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، حَتَّىٰ فَشَا ذِكْرُ الإِسْلَامِ بِمَكَّةَ، وَتُحُدِّثَ بِهِ.

#### الدَّعْوَةُ جَهَاراً عَلَىٰ جَبَلِ «الصَّفَا»:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُخْفِيْ أَمْرَهُ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثَلَاثُ سِنَيْن، ثُمَّ أَمَرهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِإِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَقَالَ: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ سِنَيْن، ثُمَّ أَمَرهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِإِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَقَالَ: ﴿ وَلَا لَهُ مَا تُؤْمَرُ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحِجْر: ٩٤]، وقالَ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الجُعْن جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشُّعَرَاء: ٢١٤ ـ ٢١٥]، و وَقُلُ إِنِّ أَلْمُ بِينُ ﴾ [الحِجْر: ٨٩].

فَخَرَجَ ﷺ وَصَعِدَ عَلَىٰ جَبَلِ "الصَّفَا"، وَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِه: "يَا صَبَاحَاهُ!"، وَكَانَتْ صَوْحَةً مَعْرُوفَةً مَأْلُوفَةً، كُلَّما أَحَسَّ إِنْسَانٌ بِخَطَرِ عَدُوِّ يُغِيْرُ عَلَىٰ بَلَدِ، أَوْ عَلَىٰ قَبِيْلَةٍ، عَلَىٰ غَفْلَةٍ مِنْهَا؛ نَادَىٰ: "يَا صَبَاحَاهُ!"، فَلَمْ تَتَأَخَّرْ قُرَيْشٌ فِي تَلْبِيَةِ غَفْلَةٍ مِنْهَا؛ نَادَىٰ: "يَا صَبَاحَاهُ!"، فَلَمْ تَتَأَخَّرْ قُرَيْشٌ فِي تَلْبِيَةِ غَفْلَةٍ مِنْهَا؛ نَادَىٰ: "يَا صَبَاحَاهُ!"، فَلَمْ تَتَأَخَّرْ قُرَيْشٌ فِي تَلْبِيةِ هَلْذَا النِّدَاءِ، وَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبِيهُ إِلَيْهِ رَسُوْلَهُ.

فَقَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْ : «يَا بَنِيْ عَبْدِ المُطّلِبِ! يَا بَنِيْ فِهْرٍ!

يَا بَنِيْ كَعْبِ! أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ: أَنَّ خَيْلاً بِسَفْحِ هَلْذَا الجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ؛ صَدَّقْتُمُوْنِيْ؟».

كَانَ العَرَبُ وَاقِعِيِّنَ عَمَلِيِّنِ، إِنَّهُمْ رَأَوْا رَجُلاً جَرَّبُوا عَلَيْهِ الصِّدْقَ وَالأَمَانَةَ وَالنَّصِيْحَةَ، قَدْ وَقَفَ عَلَىٰ جَبْلٍ يَرَىٰ مَا أَمَامَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وَرَاءَهُ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ، فَهَدَاهُمْ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا وُرَاءَهُ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَا هُوَ أَمَامَهُمْ وَإِنْصَافُهُمْ إِلَىٰ تَصْدِيْقِ هَاذَا المُخْبِرِ الأَمِيْنِ الصَّادِقِ، فَقَالُوا: نَعَمْ! هُنَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ الله يَعْلِيْهِ: «فَإِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ فَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْرٌ عَذَابِ شَدِيْدٍ».

فَسَكَتَ القَوْمُ، وَلَـٰكِنَّ أَبَا لَهَبٍ قَالَ: تَبَّاً (١) لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ؛ أَمَا دَعَوْتَنا إِلَّا لِهَاٰذَا؟!.

### إِظْهَارٌ قَوْمِهِ العَدَاوَةَ لَهُ وَحَدَبٌ أَبِيَ طَالِبٍ عَلَيْهِ:

وَلَمَّا أَظْهَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّعْوَةَ لِلإِسْلَامِ، وَصَدَعَ بِالْحَقِّ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَوْمُهُ، وَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ ذَكَرَ الْهَتَهُمْ، وَعَابَهَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ؛ أَعْظَمُوهُ، وَأَجْمَعُوا خِلَافَهُ وَعَدَاوَتَهُ.

وَحَدِبَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، وَمَنَعَهُ، وَقَامَ

<sup>(</sup>١) هَالَاكاً لَكَ، وَخُسْرَاناً.

汰

دُونَهُ، وَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ دَعْوَتِهِ، وَصَدْعِهِ بِالْحَقِّ، لَا يَرُدُّهُ عَنْهُ، وَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْ دَعْوَتِهِ، وَصَدْعِهِ بِالْحَقِّ، لَا يَرُدُّهُ عَنْهُ .

فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ؛ مَشَىٰ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبٍ! إِنَّ ابْنَ أَخِيْكَ قَدْ سَبَّ آلِهَتَنَا، وَعَابَ دِيْنَا، وَسَفَّه أَحُلَامَنَا، وَضَلَّلَ آبَاءَنا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَّا، وَإِمَّا أَن تُحُلِّي بَيْنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، مِنْ دِيْنٍ وَعَقِيْدَةٍ. تُخَلِّي بَيْنَا وَبَيْنَهُ، فَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، مِنْ دِيْنٍ وَعَقِيْدَةٍ. فَانْصَرَفُوا عَنْهُ مَ رُدًّا جَمِيْلاً، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ.

## بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي طَالِبٍ:

وَأَكْثَرَتْ قُرَيْشٌ ذِكْرَ رَسُولِ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ، وَحَضَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَيْهِ، وَمَشَوْا إِلَىٰ أَبِيْ طَالِبِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِبِ! وَنَّ لَكَ سِنّاً وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِيْنَا، وَقَدْ رَجَوْنَاكَ أَنْ تَنْهَىٰ ابْنَ إِنَّ لَكَ سِنّاً وَشَرَفاً وَمَنْزِلَةً فِيْنَا، وَقَدْ رَجَوْنَاكَ أَنْ تَنْهَىٰ ابْنَ أَخِيْكَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَإِنَّا وَاللهِ لَا نَصْبِرُ أَكْثَرَ مِمَّا صَبَرْنَا عَلَىٰ أَخِيْكَ، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَإِنَّا وَاللهِ لَا نَصْبِرُ أَكْثَرَ مِمَّا صَبَرْنَا عَلَىٰ شَمْ آبَائِنَا، وَتَسْفِيْهِ أَحْلَامِنَا، وَعَيْبِ آلِهَتِنَا، فَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ تَكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ تُكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ تُكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ ثَكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ ثُكُفَّه عَنَا، وَإِمَّا أَنْ ثُنَازِلَه وَإِيَّاكَ فِي ذَلِكَ، حَتَىٰ يَهْلِكَ أَحَدُ الفَرِيْقَيْن.

وَعَظُمَ عَلَىٰ أَبِيْ طَالِبٍ فِرَاقُ قَوْمِهِ، وَعَدَاوَتُهُمْ، وَلَمْ يَطِبْ نَفْساً بِإِسْلَام رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) يَدْفَعُ عَنْهُ الأَذَى.

فقال له: يا ابنَ أخي! إنَّ قَوْمَكَ قدْ جَاؤُونِي، فَقَالُوا لِيْ: كَذَا، وَكَذَا، فَأَبْقِ عَلَيَّ، وَعَلَىٰ نَفْسِكَ، وَلَا تُحَمِّلْنِيْ مِنَ الأَمْرِ مَا لَا أُطِيقُ!.

#### لَوْ وَضَعُوا الشُّمُسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي:

وَظَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ قَدِ اضْطَرَبَ فِيْ أَمْرِهِ، وَضَعُفَ عَنْ نُصْرَتِهِ، وَالقِيَام مَعَهُ.

فَقَالَ: يَا عَمِّ! وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِيْ، وَالقَمَرَ فِي يَمِيْنِيْ، وَالقَمَرَ فِي يَسَارِي، عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَاذَا الأَمْرَ حَتَّىٰ يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيْهِ، مَا تَرَكْتُهُ.

وَاسْتَعْبَرَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَكَىٰ، ثُمَّ قَامَ.

فَلَمَّا وَلَّىٰ؛ نَادَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقَالَ: أَقْبِلْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقُلْ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: اذْهَبْ يَا ابْنَ أَخِيْ، فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ، فَوَ اللهِ لَا أُسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبَداً.

### تَغَذِيْبُ قُرَيْشِ لِلْمُسلِمِيْنَ؛

ومَضَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِنْهُ، وَمَضَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، وَيَئِسَتْ قُرَيْشٌ مِنْ أَبْنَاءِ وَمِنْ أَبِنَاءِ مَنْ كَانَ أَسْلَمَ مِنْ أَبْنَاءِ قَبَائِلِهِمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: دَمَعَتْ عَيْنُ رَسُوْلِ اللهِ.

فَوَثَبَتْ كُلُّ قَبِيْلَةٍ عَلَىٰ مَنْ فِيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، فَجَعَلُوا يَحْبِسُونَهُمْ، وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ، وَالجُوْع، وَالعَطَشِ، وَيِحْبِسُونَهُمْ، وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِالضَّرْبِ، وَالجُوْع، وَالعَطَشِ، وَبِرَمْضَاءِ مَكَّةً؛ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ.

وَكَانَ بِلَالٌ الحَبَشِيُّ - وَقَدْ أَسْلَمَ - يُخْرِجُهُ مَوْلَاهُ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ؛ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيرَةُ ، فَيَطْرَحُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةَ ، ثَمَّ يَأْمُرُ بِالصَّخْرَةِ العَظِيْمَةِ ، فَتُوضَعُ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : لَا وَاللهِ! لَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللهِ! لَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللهِ! لَا تَزَالُ هَلَكَذَا حَتَّىٰ تَمُوتَ ، أَوْ تَكْفُر بِمُحَمَّدٍ ، وَتَعْبُدَ اللَّاتَ وَاللَّانَ وَاللَّهِ اللَّادِ : أَحَدٌ ، أَحَدٌ .

فَمَرَّ بِهِ أَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ ضَيَّتُهُ فَأَعْطَىٰ أُمَيَّةَ غُلَاماً أَسْوَدَ، أَجْلدَ مِنْهُ وَأَقْوَىٰ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِلَالاً، وَأَعْتَقَهُ.

وَكَانَتْ بَنُو مَخْزُومٍ يَخْرُجُون بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَبِأَبِيْهِ، وَأُمِّهِ \_ وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ إِسْلَامٍ \_ إِذَا حَمِيَتِ الظَّهِيْرَةُ، يُعَذِّبُونَهُمْ يَوَكُونُ اللهِ عَيَيِّةٌ وَيَقُونُ : صَبْراً يَا آلَ يَاسِرٍ! مَرَّمُ الْجَنَّةُ، فَأَمَّا أُمَّهُ ؛ فَقَتَلُوْهَا، وَهِيَ تَأْبَىٰ إِلَّا الإِسْلَامَ.

وَكَانَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرٍ فَتَىٰ مَكَّةَ شَبَاباً وَجَمَالاً وَتِيْهاً، وَكَانَتْ أُمُّهُ غَنِيَّةً، كَثِيْرةَ المَالِ، تَكْسُوهُ أَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ مِنَ الثَيَابِ. الثَيَابِ.

<sup>(</sup>١) الرَّمْلُ الشَّدِيْدُ الحر.

وَبَلَغَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَدُعُو إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، فِي دَارِ أَرْقَم بْنِ أَبِي الأَرْقَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ، وَصَدَّقَ بِهِ، فَخَرَجَ، فَكَتَمَ إِسْلَامَهُ خَوْفاً مِنْ أُمِّهِ وَقَوْمِهِ، فَكَانَ يَحْتَلِفُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ سِرّاً، فَبَصُرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة يُصَلِّي فَأَخْبَرَ أُمَّهُ، وَقَوْمَه، فَأَخَذُوهُ، وَحَبَسُوه، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوساً يُصَلِّي فَأَخْبَرَ أُمَّهُ، وَقَوْمَه، فَأَخَذُوهُ، وَحَبَسُوه، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوساً حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبَشَةِ فِي الهِجْرَة الأُوْلَىٰ، ثُمَّ رَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ رَجَعُوا، فَرَجَعَ مُتَغَيِّرَ الحَالِ، قَدْ حَرِجَ ـ يَعْنِي: غَلُظَ ـ فَكَفَتْ أُمَّهُ عَنْهُ مِنَ العَذْلِ.

وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْن قَدْ دَخَلَ فِي جِوَارِ بَعْضِ الْمُشْرِكِيْنَ، مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَرُؤَسَائِهِمْ، وَكَانُوا يَمْنَعُونَهُم، ويَحْمُونَهم، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ قَدْ دَخَل فِي جِوَارِ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ قَدْ دَخَل فِي جِوَارَهُ، وَكَانَ وَفِيّاً كَرِيْمَ الجِوَارِ، ثُمَّ أَبَتْ غَيْرَتُهُ ذٰلِكَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ جِوَارَهُ، وَكَانَ وَفِيّاً كَرِيْمَ الجِوَارِ، وَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَسْتَجِيْرَ بِغَيْرِ اللهِ، وَدَارَ بَيْنَه وَبَيْنَ أَحَدِ وَقَالَ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَسْتَجِيْرَ بِغَيْرِ اللهِ، وَدَارَ بَيْنَه وَبَيْنَ أَحَدِ اللهُ مُؤَمِّنَ أَغْضَبَ المُشْرِكَ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَلَطَمَ عَيْنَهُ المُشْرِكِيْنَ حَدِيْثُ أَغْضَبَ المُشْرِكَ، فَقَامَ إِلَيْهِ، وَلَطَمَ عَيْنَهُ وَلَكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ فَخَضَّرَهَا، وَالوَلِيْدُ بْنُ المُغِيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَى ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَطَخَرَهُا، وَالوَلِيْدُ بْنُ المُغِيْرَةِ قَرِيْبٌ يَرَى ذٰلِكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَطَعْمَ مَيْنَةً وَلَكَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ يَعْرَقُ مَنْ أَنْ أَخِي إِلَى كَنِي فَوَى اللهِ إِنْ كَانَتْ عَيْنَى الصَّحِيْحَةَ لَفَقِيْرَةٌ إِلَى مُنْمَانُ : بَلْ وَاللهِ! إِنَّ عَيْنِيَ الصَّحِيْحَةَ لَفَقِيْرَةٌ إِلَى مِثْلُ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللهِ، وَإِنِّي لَفِيْ جِوَارِ مَنْ هُو أَعَرُ مِنْكَ، وَأَقْدَرُ يَا أَبًا عَبْد شَمْس!.

### مُحَارَبَةٌ قُرَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَفَنُّنُّهُمْ فِي الْإِيْذَاءِ:

فَلَمَّا لَمْ تَلْقَ قُرَيْشٌ نَجَاحاً فِي صَرْفِ هَـٰؤُلاَءِ الفِتْيَانِ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوا؛ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَلَمْ يَلِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُحَابِهِمْ، اللهِ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَأَغْرَوْا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ سُفَهاءَهُم، فَكَذَّبُوه، وَآذَوْهُ، وَرَمَوْهُ بِالسِّحْرِ وَالشِّعْرِ والكَهَانَةِ وَالجُنُونِ، وَتَفَنَّنُوا فِي إِيْدَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهِ، وَذَهَبُوا فِي إِيْدَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيْهِ، وَذَهَبُوا فِيْهِ كُلَّ مَذْهَبِ.

وَكَانَ أَشْرَافُهُمْ مُجْتَمِعِيْنَ يَوْماً فِي الْحِجْرِ؛ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ، فَغَمَزُوْهُ بِبَعْضِ القَوْلِ، وَمَرَّ بِهِمْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ، فَغَمَزُوْهُ بِبَعْضِ القَوْلِ، وَعَادُوا بِلْلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ وَعَادُوا بِلْلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَسْمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَمَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ، فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ، فَلَا حَرَاكَ بِهِمْ، وَصَارُوا يُلاطِفُوْنَه بِالْقَوْلِ.

فَلمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، وَهُمْ فِي مَقَامِهِمْ، طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَثُبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَحَاطُوا بِهِ، وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِمَجْمَعِ رِدَائِه، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ضَيْلِيْهِ دُوْنَهُ وَهُو يَبْكِي، وَيَقُولُ: أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللهُ؟! فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، وَرَجَع أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ صَدَعُوا فَرْقَ رَأْسِه، وَقَدْ جَرُّوهُ بِلِحْيَتِهِ.

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا كَذَّبَهُ وَآذَاهُ، لَا حُرُّ، وَلَا عَبْدٌ، فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ،

3

فَتَدَثَّر (١) مِنْ شِدَّةِ مَا أَصَابَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَيُّا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ يَا أَيُهُ اللهُ لَا يَا اللهُ لَا يَا اللهُ ا

## مَا فَعَلَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بِأَبِيَ بَكْرِ١٩

وَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ يَوْماً فِي النَّاسِ، يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُوْلِه، وَثَارَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَوُطِئ، وضُرِبَ ضَرْباً شَدِيْداً، وَجَعَلَ عُقْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ يَضْرِبُهُ بِنَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ (٢)، يُحَرِّفُهُمَا لِوَجْهِهِ؛ حَتَّىٰ مَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِنْ أَنْفِهِ.

وَحَمَلَتْ بَنُو تَيْمِ أَبَا بَكْرٍ، وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي مَوْتِهِ، وَتَكَلَّمَ آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسُّوا مِنْهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَعَذَلُوْهُ، وَدَنَتْ مِنْهُ أَمُّ جَمِيْلٍ، وَهِيَ مِمَّنْ أَسْلَمَ، فَسَأَلَهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: هَاذِهِ أُمُّكَ تَسْمَعُ! قال: فَلَا شَيءَ عَلَيْكِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: سَالِمٌ صَالِحٌ، قَالَ: فَإِنَّ للهِ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوْقَ طَعَاماً، وَلَا أَشُورَتِ شَرَاباً، أَوْ آتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمْهَلَتَا حَتَّىٰ إِذَا هَدَاتِ الرِّجُلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا وَتَى لَا أَدْخَلَتاهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ رِقَّةً شَدِيْدَةً، فَدَاتِ الرِّجُلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا وَتَى النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا وَتَى الْكَامُ أَوْ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَةً شَدِيْدَةً، فَذَاتِ الرِّجُلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا وَتَى الْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقُقَ شَدِيْدَةً، فَذَاتِ الرِّجُلُ، وَسَكَنَ النَّاسُ، خَرَجَتَا بِهِ يَتَكَى عَلَيْهِمَا وَتَى الْمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُمَا وَدَعَاهَا إِلَى اللهِ، فَأَسْلَمَتْ.

<sup>(</sup>١) تَدَثَّرَ، وَادَّثَرَ (بِالنَّوْبِ): اشْتَمَل وَتَلَفَّفَ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) خَصَفَ النَّعْلَ: أَيْ: أَطْبَقَ عَلَيْهَا مِثْلَهَا، وَخَرَزَها بِالْمِخْصَفِ.

#### حِيرَة قُرَيْشِ فِي وَصَفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

وَحَارَتْ قُرَيْشٌ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَاذَا يَصِفُونه! وَكَيْفَ يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَقْصِدُه أَوْ يَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، مِنَ الوَافِدِيْنَ مِنْ بَعِيْدٍ، وَاجْتَمَعُوا إِلَىٰ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَة - وَكَانَ ذَا الوَافِدِيْنَ مِنْ بَعِيْدٍ، وَاجْتَمَعُوا إِلَىٰ الوَلِيْدِ بْنِ المُغِيْرَة - وَكَانَ ذَا سِنِّ فِيْهِمْ، وَقَدْ حَضَرَ المَوْسِمُ - فَقَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّه قَدْ حَضَر هَاذَا المَوْسِمُ، وَإِنَّ وُفُودَ العَرَبِ سَتَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِيْهِ، وَقَدْ صَمِعُوا بِيْهِ رَأَيا وَاحِداً، وَلَدْ سَمِعُوا فِيْهِ رَأَيا وَاحِداً، وَلَا تَحْتَلِفُوا، فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُه بَعْضاً، وَلَا تَحْتَلِفُوا، فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُه بَعْضاً، وَدَدُّ وَوَلَا تَخْتَلِفُوا، فَيُكَذِّبَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَيَرُدَّ قَوْلُكُمْ بَعْضُه بَعْضاً، وَدَدُّ.

وَلَمْ يَرْضَ الوَلِيْدُ بِمَا عَرَضُوْهُ، وَنَقَضَهُ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: فَمَا تَقُوْلُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ القَوْلِ فِيْهِ وَقَالُوا: فَمَا تَقُوْلُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ؟ قَالَ: إِنَّ أَقْرَبَ القَوْلِ فِيْهِ لِأَنْ تَقُولُوا: سَاحِرٌ، جَاءَ بِسِحْرٍ، يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَأَبِيْهِ، وَبَيْنَ المَرْءِ وَأَبِيْهِ، وَبَيْنَ المَرْءِ وَعَشِيْرَتِهِ.

فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ بِذَٰلِكَ، فَجَعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسَبِيْلِ النَّاسِ، حَيْنَ قَدِمُوا المَوْسِمَ، لَا يَمُرُّ أَحَدٌ إِلَّا حَذَّرُوْهُ إِيَّاهُ، وَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ.

## قَسْوَةُ قُرَيْشٍ فِي إِيْذَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُمْ فِي ذَٰلِكَ:

وَتَفَنَّنَتْ قُرَيْشٌ، وَقَسَوْا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرْعَوْا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرْعَوْا فِي إِيْذَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا رَحِماً، وَتَخَطَّوا حُدُودَ الإِنْسَانِيَّةِ.

فَبَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ سَاجِدٌ ـ ذَاتَ يَوْمٍ ـ فِي المَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ الْ إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَىٰ (١) جَزُورٍ ، فَقَذَفَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، فَجَاءَتِ ابْنَتُهُ «فَاطِمَةُ» عَلَىٰ ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ صَنَعَ هَذَا ، وَدَعَتْ عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ هَذَا ، وَدَعَا عَلَىٰ مَنْ صَنَعَ هَذَا ،

وَبَيْنَا هُوَ ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الكَعْبَةِ؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْظٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقاً شَدِيْداً، فَأَخَذَ أَبِي مُعَيْظٍ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقاً شَدِيْداً، فَأَخَذَ أَبِي مُعَيْظٍ، وَقَالَ: أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَتُولِهُ وَقَالَ: أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ: رَبِّيَ اللهُ؟!

## إِسْلَامٌ حَمْزَةَ بَنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَإِلَيْهِ:

وَمَرَّ أَبُو جَهْلِ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، عِنْدَ الصَّفَا، فَآذَاهُ وَشَتَمَهُ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ.

وَلَمْ يَلْبَثْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنْ أَقْبَلَ مُتَوَشِّحاً (٢) قَوْسَهُ، رَاجِعاً مِنْ قَنْصِ لَهُ، وَكَانَ أَعَزَّ فَتَىٰ فِي قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ قَوْسَهُ، رَاجِعاً مِنْ قَنْصِ لَهُ، وَكَانَ أَعَزَّ فَتَىٰ فِي قُرَيْشٍ، وَأَشَدَّ شَكِيْمَةً (٣)، فَأَخْبَرَتْهُ مَوْلَاةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ بِمَا جَرَىٰ شَكِيْمَةً (٣)، فَأَخْبَرَتْهُ مَوْلَاةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ بِمَا جَرَىٰ

<sup>(</sup>١) السَّلَى: جِلْدَةٌ يَكُونُ ضِمْنَهَا الوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

<sup>(</sup>٢) مُتَقَلِّداً.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: أَنْفَةٌ وَإِبَاءً.

لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاحْتَمَلَ حَمْزَةَ الغَضَبُ، وَدَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَأَىٰ أَبَا جَهْلٍ جَالِساً فِي القَوْمِ، فَأَقْبَلَ نَحْوَه، حَتَّىٰ إِذَا قَامَ عَلَىٰ رَأْسِهِ؛ رَفْعَ القَوْسَ فَضَرَبَهُ بِهَا، فَشَجَّه شَجَّة مُنْكَرَةً، ثُمَّ قَالَ: أَتَشْتُمُهُ؛ وَأَنَا عَلَىٰ دِيْنِه، أَقُولُ مَا يَقُولُ؟! فَسَكَتَ أَبُو جَهْلٍ، وَأَسْلَمَ حَمْزَةُ، وَعَزَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ؛ لِمَكَانَتِهِ، وَشَجَاعَتِهِ.

#### مَا دَارَ بَيْنَ عُتْبَةً وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيشٌ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّ يَارِيْدُوْنَ وَلَكُ ثُرُوْنَ، اسْتَأْذَنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ قُرَيْشاً أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا فَيُكُثُرُوْنَ، اسْتَأْذَنَ عُتْبة بْنُ رَبِيْعَة قُرَيْشاً أَنْ يَأْتِي رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا فَيُكُلِّمُهُ وَيَعْرِضَ عَلَيْهِ أُمُوْراً، لَعَلَّه يَقْبَلُ بَعْضَهَا، فَيُعْطُونَهَا، وَيُكُفِّ عَنْهُم، وأَذِنَتْ لَهُ قُرَيْشٌ، وَاسْتَخْلَفَتُهُ.

وَجَاءَ عُتْبةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيْم، وَاللَّهُ مِنَّا حَيْثُ فَدْ عَلِمْتَ، وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيْم، وَعَلْمُهُمْ، وَعِبْتَ بِهِ آلِهَتَهُمْ وَرَقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَّهْتَ بِهِ أَحْلَامَهُمْ، وَعِبْتَ بِهِ آلِهَتَهُمْ وَدِيْنَهُمْ، وَكَفَّرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أُمُوْراً تَنْظُرُ فِيْهَا، لَعلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا بَعْضَهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ يَا أَبَا الوَلِيْدِ! أَسْمَعْ».

قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاٰذَا الْأَمْرِ مَالاً؛ جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّىٰ تَكُوْنَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفاً، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتَّىٰ لَا نَقْطَعَ أَمْراً دُوْنَكَ، كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفاً، سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا، حَتَّىٰ لَا نَقْطَعَ أَمْراً دُوْنَكَ،

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ مُلْكاً، مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ هَلْذَا الَّذِي يَأْتِيْكَ رَئِيًا أَ<sup>(۱)</sup> تَرَاهُ، لَا تَسْتَطِيْعُ رَدَّهُ عَنْ نَفْسِكَ، طَلَبْنَا لَكَ أَطِبَّاءَ، وَبَذَلْنا فِيْهِ أَمْوَالْنَا حَتَّىٰ نُبْرِئَكَ مِنْهُ.

فَلَمَّا فَرَغَ عُتْبةُ؛ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ؟!».

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنِّي».

قَالَ: أَفْعَلُ.

فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ «فُصِّلَتْ» إِلَى السَّجْدَة، فَلَمَّا سَمِعَ عَنْهُ عُتْبة، أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَىٰ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ عَنْهُ عُتْبة، أَنْصَتَ لَهَا، وَأَلْقَىٰ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، مُعْتَمِداً عَلَيْهَا، يَسْمَعُ مِنْهُ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلىٰ السَّجْدَةِ مِنْهَا؛ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ:

«قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ، فَأَنْتَ وَذَاكَ!».

فَقَامَ عُتْبَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: نَحْلِفُ بِاللهِ! لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الوَلِيْدِ بِغَيْرِ الوَجْهِ الذِيْ ذَهَبَ بِهِ، فَلمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ؛ قَالُوا: مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الوَلِيْدِ؟!، قَالَ: وَرَائِي أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً وَاللهِ! مَا سَمِعْتُ مِثْلَه قَطُّ. وَاللهِ! مَا هُوَ بِالشِّعْرِ،

<sup>(</sup>١) رَئِيّاً: مَا يَتَرَاءَى لِلإِنْسَانِ مِنَ الجِنِّ.

14

وَلَا بِالسِّحْرِ، وَلَا بِالْكَهَانَةِ، يَا مَعْشَرَ قريشٍ! أَطِيْعُونِيْ، وَخَلُّوا بَيْنَ هَاذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيْهِ، فَاعْتَزِلُوهُ! قَالُوا: سَحَركَ وَاللهِ! يَا أَبَا الوَلِيْدِ بِلِسَانِهِ، قَالَ: هَاذَا رَأْيِي فِيْهِ، فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ.





#### خريطة هجرة المسلمين إلى الحبشة



# هِجْرةُ المُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَبَشَةِ



وَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ مَا یُصِیْبُ أَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلاءِ، وَأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَیٰ أَنْ یَمْنَعَهُمْ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَیٰ أَرْضِ وَأَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَیٰ أَنْ یَمْنَعَهُمْ، قَالَ لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَیٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَإِنَّ بِهَا مَلِكاً لَا یُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّیٰ یَجْعَلَ اللهُ لَکُمْ فَرَجاً مِمَّا أَنْتُمْ فِیْهِ.

فَخَرَجَتْ عِنْدَ ذَٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ هِجْرةٍ فِي الإِسْلَامِ، وَكَانُوا عَشَرَةَ رِجَالٍ، أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ رَضِيْ الْمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ رَضِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثُمَّ خَرَجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَتَتَابَعَ المُسْلِمُوْنَ، حَتَّىٰ الْجُتَمَعُوا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِأَهْلهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِأَهْلهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، وَكَانَ جَمِيْعُ مَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ثَلَاثَةً وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً.

#### تعقُّبُ قُرنيشِ لِلْمُسْلِمِيْنَ:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ هَـٰؤُلَاءِ قَدْ أَمِنُوا، وَاطْمَأَنُّوا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، بَعَثُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيْعَة، وَعَمْرو بن العَاصِ بْنِ



وَائِلٍ، وَجَمَعُوا لَهُمَا هَدَايَا لِلنَّجَاشِيِّ، وَلِبَطَارِقَتِهِ (١)، مِمَّا لَسْتَطَارَفُ (٢) مِنْ مَتَاعِ مَكَّة، وَقَدِمَا عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ، وَقَدِ اسْتَمَالَا الْبَطَارِقَةَ، وَأَرْضَيَاهُمْ بِهَدَايَاهُمْ، وَتَكَلَّمَا فِي مَجْلِسِ المَلِكِ، الْبَطَارِقَةَ، وَأَرْضَيَاهُمْ بِهَدَايَاهُمْ، وَتَكَلَّمَا فِي مَجْلِسِ المَلِكِ، فَقَالًا: إِنَّه لَجَأَ إِلَىٰ بَلَدِ المَلِكِ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِیْنَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِیْنِکُمْ، وَجَاؤُوا بِدِینٍ مُبْتَدَع، لَا نَعْرِفُه وَمُهِمْ، وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، مِنْ آبَائِهِمْ وَالْمَيْفُ وَكُلُ أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، مِنْ آبَائِهِمْ وَالْمَيْمُ وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، وَقَالِمِ فَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، وَأَقْرَبُ وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ، وَقَالَتِ البَطَارِقَةُ حَوْلَهُ: صَدَقَا أَيُّهَا الْمَلِكُ، فَأَسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمْ، وَقَالَتِ البَطَارِقَةُ حَوْلَهُ: صَدَقَا أَيُّهَا الْمَلِكُ، فَأَسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَ، وَقَالَتِ البَطَارِقَةُ حَوْلَهُ: صَدَقَا أَيُّهَا الْمَلِكُ، فَأَسْلِمُهُمْ

فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، وَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ كَلَامَهُمْ، وَيُسْلِمَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ بِلَادِهِ، وَحَلَفَ بِاللهِ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ المُسْلِمِیْنَ، وَلَیْهِ وَإِلَیْ المُسْلِمِیْنَ، فَدَعَاهُم، وَدَعَا أَسَاقِفَتَهُ (٣)، وَقَالَ لِلْمُسْلِمِیْنَ: مَا هَلْذَا الدِّینُ الّذِي قَدْ فَارَقْتُمْ فِیْهِ قَوْمَكُم؟ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِیْنِی، وَلَا دِیْنِ أَحَدٍ مِنْ هَلْذِهِ المِلَلِ؟

<sup>(</sup>١) البَطَارِقَةُ: جَمْعُ بِطْرِيْقٍ، وَهُوَ القَائِدُ الحَاذِقُ بِالْحَرْبِ.

<sup>(</sup>٢) يُسْتَطرَفُ: يُعَدُّ طَرِيْفاً.

<sup>(</sup>٣) الأساقفة: علماء النصارى، والواحد: الأسقف.

#### 滦

## تَصُوِيْرُ جَعْضَر بُنِ أَبِيَ طَالِبٍ لِلْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعْرِيْفُهُ بِالْإِسْلَامِ:

وَقَامَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - فَقَالَ لَهُ:

«أَيُّهَا المَلِكُ! كُنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجِوَارَ، وَيَأْكُلُ القَويُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ، فَكُنَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ، حَتَّىٰ بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَه، وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَىٰ اللهِ لِنُوَحِّدَهُ ونَعْبُدَه، وَنَحْلَع مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَة الرَّحِم، وَحُسْنِ الجِوارِ، وَالكَفِّ عَنِ المَحَارِم وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ اللَّهُوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّوْدِ، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيُّم، وَقَذْفِ المُحْصَنَاتِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ - فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُوْرَ الإِسْلَامِ -فَصَدَّقْنَاهُ، وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ اللهِ، فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَه، فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَذَّبُوْنا، وَفَتَنُونا عَنْ دِيْنِنَا، لِيَرُدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخَبَائِثِ.

فَلَمَّا قَهَرُوْنَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا، وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ

دِيْنِنَا، خَرَجْنَا إِلَىٰ بِلَادِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ، ورَغِبْنا فِيْ جِوَارِكَ، وَرَجُوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا المَلِكُ!».

وَسَمِعَ النَّجَاشِيُّ كُلَّ ذَٰلِكَ فِي هُدُوْءٍ وَوَقَارٍ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ صَاحِبُكُمْ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟

قَالَ جَعْفَرٌ: نَعَمْ.

قَالَ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأَهُ عَلَيَّ.

فَقَرَأَ جَعْفَرٌ صَدْراً مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ، فَبَكَىٰ النَّجَاشِيُّ، حَتَّىٰ اخْضَلُوا(٢) مَصَاحِفَهُمْ. اخْضَلُوا(٢) مَصَاحِفَهُمْ.

## خَيْبَةٌ وَفُدِ قُرَيْشٍ؛

ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَاٰذَا، وَالَّذِيْ جَاءَ بِهِ عِيْسَىٰ، يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ رَسُوْلَيْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: انْطَلِقَا، فَلَا وَاللهِ! لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ.

وَغَدَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ مِنَ الغَدِ، وَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا المَلِكُ! إِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ فِي عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلاً عَظِيْماً، فَأَقْبَلَ المَلِكُ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ، فَقَالَ: مَاذَا تَقُوْلُوْن فِیْ عِیْسَیٰ ابْنِ مَرْیَمَ؟

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ: نَقُوْلُ فِيْهِ مَا جَاءَ بِهِ نبِيُّنَا عَلَيْهَ:

<sup>(</sup>١) اخْضَلَّتْ: ابْتَلَّتْ.

<sup>(</sup>٢) بَلُوا.

1

هُوَ عَبْدُ اللهِ، وَرَسُوْلُه، وَرُوْحُه، وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ الْعَذْراء (١) البَتُول (٢). فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ بِيَدِهِ إِلَىٰ الأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُوْداً، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ! مَا زَادَ عِيْسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَىٰ مَا قُلْتَ مِقْدَارَ هَاذَا العُودِ.

وَرَدَّ المُسْلِمِيْنَ رَدَّاً كَرِيْماً، وَأَمَّنَهُم، وَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ.

## إِسْلَامٌ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ:

وَأَيَّدَ اللهُ الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِيْنَ بِإِسْلَامِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ الْعَدَوِيِّ الْقُرَشِيِّ، وَكَانَ رَجُلاً مَهِيْباً، ذَا قُوَّةٍ وَشَكِيْمَةٍ، وَكَانَ رَجُلاً مَهِيْباً، ذَا قُوَّةٍ وَشَكِيْمَةٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَيْكِيْهُ حَرِيْصاً عَلَىٰ إِسْلَامِهِ، يَدْعُو الله لِذَٰلِكَ.

وَكَانَ مِنْ خَبَر إِسْلَامِه: أَنَّ أُخْتَهُ «فَاطِمَةَ» بِنْتَ الْخَطَّابِ
أَسْلَمَتْ، وَأَسْلَمَ بَعْلُهَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَكَانَا يُخْفِيَانِ إِسْلَامَهُمَا
مِنْ عُمَرَ ؛ لِهَيْبَتِهِ وَشِدَّتِهِ عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ
خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ فَاطِمَةَ، يُقْرِفُهَا القُرْآنَ.

فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْماً مُتَوشِّحاً سَيْفَهُ، يُرِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيْهُ وَرَهَطاً مِنْ أَصْحَابِهِ، قَدْ ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا فِيْ بَيْتٍ عِنْدَ الصَّفَا،

<sup>(</sup>١) هِيَ الجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ يَمَسَّهَا رَجُلٌ.

<sup>(</sup>٢) هِيَ المُنْقَطِعَةُ عَنِ الرِّجَالِ، لا حَاجَةَ لَهَا فِيْهِمْ.



فَلَقِيَهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ـ وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِ بَنِيْ عَدِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ ـ فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ تُرِيْدُ يَا عُمَرُ؟!، قَالَ: أُرِيْدُ مُحَمَّداً، هَلْذَا الصَّابِئ الَّذِيْ فَرَّقَ أَمْرَ قُرَيْشٍ، وَسَفَّهَ أَحْلَامَهَا، وَعَابَ دِيْنَهَا، وَسَبَّ الْهَتَهَا، فَأَقْتُلَه.

فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ: لَقَدْ غَرَّتُكَ نَفْسُكَ يَا عُمَرُ! أَفَلَا تَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، فَتُقِيْمَ أَمْرَهُمْ؟!

قَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ أَهْلِ بَيْتِيْ؟

قَالَ: خَتَنُكَ، وَابْنُ عَمِّكَ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْ زَيْدٍ، وَأُخْتُكَ فَاطِمَةُ بِنْ تَابَعَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ، بِنْتُ الخَطَّابِ، فَقَدْ واللهِ أَسْلَمَا، وَتَابَعَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِمَا.

وَرَجَعَ عُمَرُ عَامِداً إِلَىٰ أُخْتِهِ، وَخَتَنِهِ، وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِ، مَعَهُ صَحِيْفَةٌ، فِيْهَا «طله»، يُقْرِئُهُمَا إِيَّاهَا، فَلَمَّا سَمِعُوا حِسَّ عُمَرَ، تَغَيَّبَ خَبَّابٌ فِيْ مَخْدَع (١) لَهُمْ، وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ الصَّحِيْفَةَ، وَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِيْنَ دَنَا إِلَىٰ الصَّحِيْفَةَ، وَجَعَلَتْهَا تَحْتَ فَخِذِهَا، وَقَدْ سَمِعَ عُمَرُ حِيْنَ دَنَا إِلَىٰ السَّعِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا هَلْذِهِ الهَيْنَمَةُ (٢)؟! قَالَا البَيْتِ قِرَاءَةَ خَبَّابٍ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: مَا هَلْذِهِ الهَيْنَمَةُ (٢)؟! قَالَا

<sup>(</sup>١) المَخْدَعُ: البَيْتُ الصَّغِيْرُ الَّذِي يَكُوْنُ فِي البَيْتِ الكَبِيْرِ.

<sup>(</sup>٢) الهَيْنَمَةُ: صَوْتُ كَلَامٍ لَا يُفْهَمُ.

溢

لَهُ: مَا سَمِعْتَ شَيْئاً، قَالَ: بَلَىٰ واللهِ! لَقَدْ أُخْبِرْتُ: أَنَّكُمَا تَابَعْتُمَا مُحَمَّداً عَلَىٰ دِيْنِهِ.

وَبَطَشَ عُمَرُ بِخَتَنِهِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ أُخْتُهُ فَاطِمَةُ ؟ لِتَكُفَّهُ عَنْ زَوْجِهَا، فَضَرَبَهَا فَشَجَّهَا.

فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ؛ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ، وَخَتَنُهُ: نَعَمْ قَدْ أَسْلَمْنَا، وَآمَنَّا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ!.

وَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا بِأُخْتِهِ مِنَ الدَّمِ، نَدِمَ عَلَىٰ مَا صَنَعَ، وَتَوَقَّفَ، وَقَالَ لأُخْتِهِ: أَعْطِيْنِي هَاذِهِ الصَّحِيْفَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكُمْ وَتَوَقَّفَ، وَقَالَ لأُخْتِهِ: أَعْطِيْنِي هَاذِهِ الصَّحِيْفَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكُمْ تَقْرَؤُونَهَا آنِفًا؛ أَنْظُرْ مَا هَاذَا الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ، وَكَانَ عُمَرُ قَارِئاً، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ؛ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّا نَخْشَاكَ عَلَيْهَا، قَالَ: لَا تَخَافِيْ، وَحَلَفَ لَهَا بِالِهَتِهِ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ؛ طَمِعَتْ فِيْ السَّلَامِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَخِي! إِنَّكَ نَجِسٌ عَلَىٰ شِرْكِكَ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُهَا إِلَّا الطَّاهِرُ.

فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ، فَأَعْطَتْهُ الصَّحِيْفَةَ، وَفِيْهَا «طَهَ»، فَلَمَّا قَرَأَ مِنْهَا صَدْراً، قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَلْذَا الكَلَامَ، وَأَكْرَمَهُ!.

فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ خَبَّابٌ؛ خَرَجَ إِلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ! وَاللهِ، إِنِّي لَارْجُو أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ خَصَّكَ بِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُه أَمْسِ؛ وَهُو يَقُوْلُ: اللهم! أيِّدِ الإِسْلَامَ بِأَبِيْ الحَكَم بْنِ هِشَامٍ أَمْسِ؛ وَهُو يَقُوْلُ: اللهم! أيِّدِ الإِسْلَامَ بِأَبِيْ الحَكَم بْنِ هِشَامٍ (يَعْنِيْ: أَبَا جَهْلٍ) أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَالله، الله يَا عُمَرُ!.

;\<u>`</u>

عَلِيْهُ: ائذَنْ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ الرَّجُلُ.

عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: فَدُلَّنِي يَا خَبَّابُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ آتِيَهُ فَأُسْلِمَ، وَقَالَ خَبَّابٌ: هُو فِيْ بَيْتٍ عَنْدَ الصَّفَا، مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ سَيْفَه، فَتَوشَّحَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ البَاب، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ؛ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِمُ البَاب، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ؛ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ البَاب، فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ؛ فَامَ مُتُوشِّحاً السَّيْف، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فَزعٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو فَزعٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ السَّيْف، فَوَا فَرعٌ، فَقَالَ عَمْرُ بُنُ الخَطَّابِ، مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَقَالَ عَمْرُ بُنُ الخَطَّابِ، مُتَوَشِّحاً السَّيْف، فَقَالَ حَمْرُةُ بُنُ عَبْدِ المُطَّلِب: فَائذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيْدُ خَيْراً؛ حَمْرُةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِب: فَائذَنْ لَهُ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيْدُ خَيْراً؛

وَنَهَضَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ لَقِيَهُ فِي الحُجْرةِ، فَأَخَذَ بِحُجْزَتِهِ (١) ، أَوْ بِمَجْمَعِ رِدَائِهِ، ثُمَّ جَبَذَه بِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً ، وَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يا ابْنَ الخَطَّابِ؟! فَوَاللهِ مَا أَرَىٰ أَنْ تَنْتَهِيَ حَتَّىٰ يُنْزِلَ اللهُ بِكَ قَارِعَةً »، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ كَتَّىٰ يُنْزِلَ اللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ.

بَذَلْنَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ جَاءَ يُرِيْدُ شَرّاً؛ قَتَلْنَاهُ بِسَيْفِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ

قَالَ: فَكَبَّر رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ تَكْبِيْرَةً عَرَفَ مِنْهَا أَهْلُ البَيْتِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْةِ أَنَّ عُمَرَ قَدْ أَسْلَمَ.

<sup>(</sup>١) الحُجْزَةُ: مَوْضِعُ شَدِّ الإِزَارِ.

漩

وَعَزَّ المُسْلِمُونَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ؛ حِيْنَمَا أَسْلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ أَسْلَمَ حَمْزَةُ مِنْ قَبْلُ.

وَأَعْلَنَ عُمَرُ إِسْلَامَهُ، وَشَاعَ ذَٰلِكَ فِيْ قُرَيْشٍ، وَقَاتَلُوْهُ، وَقَاتَلُوْهُ، وَقَاتَلُوْهُ،

## مُقَاطَعَةٌ قُرَيْشٍ لِبَنِيٓ هَاشِمٍ، وَالْإِضْرَابُ عَنْهُمَ:

وَجَعَلَ الإِسْلَامُ يَفْشُو فِي القَبَائِلِ، فَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ، وَائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، أَنْ يَكْتُبوا كِتَاباً يَتَعَاقَدُوْنَ فِيْهِ عَلَىٰ بَنِيْ هَاشِم وَائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يُنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَنْكِحُوهُمْ، وَلَا يَبِيْعُوهُمْ شَيْئاً، وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ؛ وَلَا يَبِيْعُوهُمْ شَيْئاً، وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ؛ كَتَبُوهُ فِي صَحِيْفَةٍ، ثُمَّ تَعَاهَدُوا، وَتَوَاثَقُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَعَلَّقُوا الصَّحِيْفَةَ فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ، تَوْكِيْداً عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ.

### فِيْ شِعْبِ أَبِيْ طَالِبِ:

فَلَمَّا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ قُرَيْشٌ؛ انْحَازَتْ بَنُوْ هَاشِمٍ، وَبَنُو المُطَّلِبِ إِلَىٰ أَبِي طَالِبٍ، فَدَخَلُوا مَعَهُ فِيْ شِعْبِهِ، وَذَٰلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ النُّبَوَّةِ. النُّبَوَّةِ.

وَخَرَجَ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ أَبُوْ لَهَبِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ.

وَأَقَامَ بَنُو هَاشِمٍ عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَّىٰ جُهِدُوا مِنْ ضِيْقِ الحِصَارِ،

وَأَكَلُوا وَرَقَ السَّمُرِ، وَأَطْفَالُهُمْ يَتَضَاغَوْنَ<sup>(١)</sup> مِنَ الجُوْعِ، حَتَّىٰ يُسْمَعَ بُكَاوَهُمْ مِنْ بَعِيْدٍ، وَقُرَيشٌ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ التُّجَّارِ، فَيُزِيْدُونَ عَلَيْهِم فِي السِّلْعَةِ أَضْعَافاً، حَتَّىٰ لَا يَشْتَرُوْهَا.

وَمَكَثُوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ سَنَواتٍ، لَا يَصِلُ إِلَيْهِم شَيْءٌ، إِلَّا سِرّاً مِمَّنْ أَرَادَ صِلَتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، سِرّاً مِمَّنْ أَرَادَ صِلَتَهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، يَدْعُو قَوْمَه لَيْلاً وَنَهَاراً، وَسِرّاً وَجِهَاراً، وَبَنُوْ هَاشِمٍ صَابِرُوْنَ، مُحْتَسِبُونَ.

## نَقْضُ الصَّحِيْفَةِ وَإِنْهَاءُ المُقَاطَعَةِ:

وَقَامَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ المُرُوءَةِ وَالضَّمَائِرِ؛ فِيْ مُقَدِّمَتِهِمْ هِشَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبِيْعَة، فَكَرِهُوا هَلْذَا التَّعَاقُدَ الظَّالِمَ، وَعَافَتْهُ نُفُوسُهُمْ، وَكَانَ هِشَامٌ رَجُلاً وَاصِلاً، وَكَانَ ذَا الظَّالِمَ، وَعَافَتْهُ نُفُوسُهُمْ، وَكَانَ هِشَامٌ رَجُلاً وَاصِلاً، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِيْ قَوْمِهِ، فَمَشَى إلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنِسَ فِيْهِمُ الرِّقَةَ وَالرُّجُولَةَ، فَاسْتَثَارَ حَمِيَّتَهُمْ وَإِنْسَانِيَّتَهُمْ لِنَقْضِ الصَّحِيْفَةِ، وَالخُرُوْج مِنْ هَلْذَا التَّعَاقُدِ الظَّالِمِ، وَلَمَّا كَانُوا خَمْسَةً اجْتَمَعُوا، وَالخُرُوْج مِنْ هَلْذَا التَّعاقُدِ الظَّالِمِ، وَلَمَّا كَانُوا خَمْسَةً اجْتَمَعُوا، وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ نَقْضِ الصَّحِيْفَةِ.

فَلَمَّا كَانَتْ قُرَيْشٌ فِي أَنْدِيَتِهَا مِنْ غَدٍ، قَامَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) يَتَضَاغَوْنَ: يَتَضَوَّرُونَ مِنَ الجُوْعِ، وَيَصِيْحُوْنَ.

紫

النَّاسِ، فقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَنَاكُلُ الطَّعَامَ، وَنَلْبَسُ الثِّيَابَ، وَبَنُو هَاشِمِ هَلْكَلَ، لَا يُبَاعُ، ولَا يُبْتَاعُ مِنْهُم؟! وَاللهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّىٰ تُشَقَّ هَلْذِهِ الصَّحِيْفَةُ الظَّالِمَةُ.

وَتَدَخَّل أَبُوْ جَهْلٍ فِي الْحَدِيْثِ فَلَمْ يُفِدْ، وَقَامَ الْمُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ إِلَىٰ الصَّحِيْفَةِ الْمَشْعَةِ الْمَشْعَةِ اللَّرَضَةَ قَدْ أَكَلَتْهَا إِلَّا عَدِيٍّ إِلَىٰ الصَّحِيْفَةِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ قَدْ أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ قَدْ أَخْبَرَ بِذَٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ، وَمُزِّقَتِ الصَّحِيْفَةُ ، وَبَطَلَ مَا فِيْهَا.

## وَفَاةٌ أَبِيَ طَالِبٍ، وَخَدِيْجَةً:

## وَقُعُ القُرْآنِ فِي القُلُوبِ السَّلِيْمَةِ:

وَقَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِهِ الدَّوْسِيُّ مَكَّةَ، وَكَانَ رَجُلاً شَرِيْفاً، شَاعِراً لَبِيْباً، فَحَالَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَخَوَّفُوْهُ مِنَ الدُّنوِّ إِلَيْهِ، وَسَمَاع كَلَامِهِ، وَقَالُوا: إِنَّا نَحْشَىٰ عَلَيْكَ، وَعلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ، وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْئاً.

يَقُوْلُ الطُّفَيْلُ: وَاللهِ! مَا زَالُوا بِيْ حَتَّىٰ أَجْمَعْتُ أَلَّا أَسْمَعَ

مِنْهُ شَيْئاً، وَلَا أُكلِّمَهُ حَتَّىٰ حَشَوْتُ فِيْ أُذُنِي قُطْناً، وَغَدَوْتُ إِلَىٰ اللهُ شَيْئاً، وَلَا أَكَا اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَقُمْتُ المَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيْباً، فَأَبَىٰ اللهُ إلَّا أَنْ يُسْمِعنِي بَعْضَ قَوْلِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلَاماً حَسَناً، فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِي: وَاثُكُلَ أُمِّي! وَاللهِ! إِنِّي لَرَجُلٌ لَكُمْ اللهِ اللهِ إِنِّي لَرَجُلٌ لَيْبُ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ الحَسَنُ مِنَ القَبِيْحِ، فَمَا يَمْنَعْنِي أَنْ لَبِيْبُ شَاعِرٌ، مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ الحَسَنُ مِنَ القَبِيْحِ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ هَلْذَا الرَّجُلِ مَا يَقُولُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيْ بِهِ حَسَناً؛ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِيْ بِهِ حَسَناً؛ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ كَانَ قَبِيْحاً ؛ تَرَكْتُهُ.

وَدَخَلَ الطُّفَيْلُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، وَحَكَىٰ لَهُ القِصَّةَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِ القُوْرَانَ، فَأَسْلَمَ، وَرَجَعَ إلىٰ قَوْمِهِ دَاعِياً إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَبَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ جَمِيْعاً، وَدَعَا يُسَاكِنَ أَهْلَهُ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا، فَدَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ جَمِيْعاً، وَدَعَا دُوْساً إلىٰ الإِسْلَامِ، وَفَشَا الإِسْلَامُ فِيْهِمْ.

## الخُرُوجُ إِلَىٰ الطَّائِفِ وَمَا لَقِيَ فِيْهَا مِنَ الأَذَىٰ:

وَلَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ؛ نَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ اللهِ عَلَيْ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ اللهِ عَلَيْ مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ فِيْهِ قُرَيْشٌ فِيْ حَيَاةِ أَبِيْ طَالِبٍ، حَتَّىٰ الأَذَىٰ، مَا لَمْ تَكُنْ تَطْمَعُ فِيْهِ قُرَيْشٍ، فَنَشَر عَلَىٰ رَأْسِهِ تُرَاباً.

وَلَمَّا اشْتَدَّ أَذَىٰ قُرَيْشٍ، وَانْصِرَافُهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ، وَزُهْدُهُمْ فِيْ وَلَمَّا اشْتَدَّ أَذَىٰ قُرَيْشٍ، وَانْصِرَافُهُمْ عَنِ الإِسْلَامِ، وَزُهْدُهُمْ فِيْ فِي الْإِسْلَامِ. تَقِيْفٍ، وَأَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ.

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ الطَّائِف، عَمَدَ إِلَىٰ نَفَو، مِنْهُم سَادَةُ ثَقِيْفٍ وَأَشْرَافِهِمْ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ، وَدَعَاهُم إِلَىٰ اللهِ، فَكَانَ رَدُّهُمْ شَرَّ رَدِّ، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ عَلَيْهُ، وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وعَبِيْدَهُمْ، شَرَّ رَدِّ، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهِ عَلَيْهِ، وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وعَبِيْدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ، وَيَصِيْحُونَ بِهِ، وَيَرْجُمُونَهُ بِالحِجَارَةِ، فَعَمَدَ إِلَىٰ ظِلِّ يَسُبُونَهُ، وَيَصِيْحُونَ بِهِ، وَيَرْجُمُونَهُ بِالحِجَارَةِ، فَعَمَدَ إِلَىٰ ظِلِّ نَخْلَةٍ؛ وَهُوَ مَكْرُوبٌ، فَجَلَسَ فِيْهِ، وَكَانَ مَا لَقِيَ فِي الطَّائِفِ مَقْنِ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، مَا لَقِيهُ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَقَعَدَ لَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ صَفَيْنِ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، فَلَا لَقِيهُ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَقَعَدَ لَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ صَفَيْنِ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، فَلَا لَقِيهُ مِنَ المُشْرِكِيْنَ، وَقَعَدَ لَهُ أَهْلُ الطَّائِفِ صَفَيْنِ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، فَلَكَ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ، وَلَا يَضِعُهُمَا إِلَّا رَمَوْهُمَا فَلَا يَلِهُ مَعْلَى اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّة حِيْلَتِهِ، وَهَانَهُ وَلِسَانُهُ بِدُعَاءٍ شَكَا فِيْهِ إِلَىٰ اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّة حِيْلَتِهِ، وَهَوَانَهُ وَلِسَانُهُ بِدُعَاءٍ شَكَا فِيْهِ إِلَىٰ اللهِ ضَعْفَ قُوَّتِهِ، وَقِلَّة حِيْلَتِهِ، وَهَوَانَهُ عَلَىٰ النَّاس، وَاسْتَعَاذَ بِاللهِ تَعَالَىٰ، وَبِنَصْرِهِ وَتَأْيِيْدِهِ، فَقَالَ:

«اللهم! إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّهَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِي عَلَىٰ النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ! أَنْتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّ المُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَىٰ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ؟ أَمْ إِلَىٰ عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبالِي، غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ، أعوذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ مَنْ اللهِ!». مَخْطُكَ، لَكَ الْعُثْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، وَلَا حَوْل وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ!».

فَأَرْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الجِبَالِ، يَسْتَأْذِنُهُ فِي أَنْ يُطْبِقَ الجَبَلَيْنِ

اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا الطَّائِفُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».

وَلَمَّا رَآهُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَة، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَة، وَمَا لَقِيَ، تَحَرَّكَتْ لَهُمَا المُرُوْءَةُ، فَلَاماً لَهُمَا لَهُمَا نَصْرَانِيّاً، يُقَالَ لَهُ: عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: خُذْ قِطْفاً مِنَ العِنبِ، فَضَعْهُ فِيْ هَاذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ اذْهَبْ بِهَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، فَقُلْ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَفَعَلَ عَدَّاسٌ وَأَسْلَمَ، بِمَا سَمِعَهُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ قَرَأَىٰ مِنْ أَخْلَاقِهِ.

وَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الطَّائِفِ إِلَىٰ مَكَّة، وَقَوْمُهُ عَلَىٰ أَشَدِّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ وَعِدَاءٍ، وَسُخْرِيَةٍ وَاسْتِهْزَاءٍ.

## الإسْرَاءُ وَالمِعْرَاجُ، وَفَرْضُ الصَّلَوَاتِ:

ثُمَّ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَإِلَىٰ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ، فَإِلَىٰ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ القُرْبِ وَالدُّنُوِّ، وَالسَّيْرِ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمُشَاهَدَةِ الآيَاتِ، وَالاجْتِمَاعِ بِالأَنْبِيَاءِ:

هُذَا ذَاذَ الْمُدُورِ فِي السَّمَا وَالْفَادِ الْآلُ الْقَالَ الْآلُ مِنْ مَالَاتِ مَا وَالْاجْتِمَاعِ بِالأَنْبِيَاءِ:

﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَكُ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النَّجْم: ١٧ ـ ١٨].

فَكَانَتْ ضِيَافَةً كَرِيْمَةً مِنَ اللهِ، وَتَسْلِيَةً وَجَبْراً لِلْخَاطِرِ، وَتَسْلِيَةً وَجَبْراً لِلْخَاطِرِ، وَتَعْوِيْضاً عَمَّا لَقِيَهُ فِي الطَّائِفِ مِنَ الذِّلَّةِ وَالهَوَانِ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَأَخْبَرَهُمُ الخَبَرَ، فَأَنْكَرُوا لَا فَلَمَّا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: لَاكَ، وَاسْتَعْظَمُوهُ وَكَذَّبُوهُ، وَاسْتَهْزَؤُوا، وَأَمَّا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ:

وَاللهِ لَئِنْ كَانَ قَالَهُ، لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعَجِّبُكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ؟! فَوَاللهِ، إِنَّهُ لَيُخْبِرُنِي: أَنَّ الخَبَرَ لَيَأْتِيْهِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَىٰ الأَرْضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيُلْ إِلَىٰ الأَرْضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَأُصَدِّقُهُ، فَهَاٰذَا أَبْعَدُ مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْهُ.

وَفَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسِينَ صَلَاةً فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، وَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُه التَّخْفِيْفَ؛ حَتَّىٰ جَعَلَهَا اللهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَنْ أَدَّاهُنَّ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً كَانَ لَهُ أَجْرُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً.

## عَرْضٌ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَىٰ القَبَائِلِ:

وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ فِي الْمَوَاسِمِ عَلَىٰ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، يَدْعُوهُم إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنَ الأَعْدَاءِ، وَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَيَقُولُ: مَنْ دُوْنِهِ مِنْ اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ هَلَاهِ اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَا نَعْبُدُوا بِهِ، وَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَتَمْنَعُونِي حَتَّىٰ هَا لَهُ مَا اللهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ.

فَإِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهِ؛ قَامَ أَبُو لَهَبٍ، فَقَالَ: يَا بَنِيْ فُلَانٍ! إِنَّ هَلْذَا إِنَّمَا يَدْعُوْكُمْ أَنْ تَسْلَخُوا اللَّاتَ وَالعُزَّىٰ يَا بَنِيْ فُلَانٍ! إِنَّ هَلْذَا إِنَّمَا يَدْعُوْكُمْ أَنْ تَسْلَخُوا اللَّاتَ وَالعُزَّىٰ مِنْ الْجِنِّ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ البِدْعَةِ مِنْ الْجِنِّ إِلَىٰ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ البِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، فَلَا تُطِيْعُوه، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ.

#### 344

## بَدْءُ إِسْلَامِ الْأَنْصَارِ:

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَوْسِمِ، فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبةِ، إِذْ لَقِي رَهْطاً مِنَ الْخَزْرَجِ، من الأنْصَارِ، فَدَعَاهُمْ إِلَىٰ اللهِ ﷺ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ.

وَكَانُوا جِيْرَانَ اليَهُوْدِ فِي الْمَدِيْنَةِ، وَكَانُوا يَسْمَعُونَهُمْ يُخْبِرُوْنَ بِنَبِيِّ قَدْ أَظُلَّ() زَمَانُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: يَا قَوْمِ! تَعْلَمُون وَاللهِ! إِنَّه لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُكُمْ بِهِ يَهُوْدُ، فَلَا تَسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ، وَاللهِ! إِنَّه لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدُكُمْ بِهِ يَهُوْدُ، فَلَا تَسْبِقَنَّكُمْ إِلَيْهِ، فَأَجَابُوْهُ وَصَدَّقُوْهُ، وَقَالُوا: إِنَّا قَدْ تَرَكْنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، فَعَسَىٰ أَنْ يَجْمَعَهُمُ اللهُ بِكَ! فَنَقدمَ عَلَيْهِمْ، فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، وَنَعْرِضَ عَلَيْهِمُ اللهُ بِكَ! فَنَقدمَ عَلَيْهِمْ، فَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَمْرِكَ، وَنَعْرِضَ عَلَيْهِمُ اللهُ بِكَ! فَنَقدمَ مِنْ هَلْذَا الدِّيْنِ، فَإِنْ يَجْمَعْهُمُ اللهُ عَلَيْكَ فَلَا رَجُلَ أَعَنُّ مِنْكَ!

وَانْصَرَفُوا رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَآمَنُوا وَصَدَّقُوا، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِیْنَةَ؛ ذَكَروا لإِخْوَانِهِمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَدَعَوْهُم إِلَىٰ اللهِ ﷺ، وَدَعَوْهُم إِلَىٰ الإِسْلَامِ، حَتَّىٰ فَشَا فِيْهِمْ، فَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُوْرِ الأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيْهَا ذِكْرٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## بَيْعَةُ العَقَبِةِ الأُولَىٰ:

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ، وَافَىٰ المَوْسِمَ مِنَ الأَنْصَارِ اثْنَا

<sup>(</sup>١) أَظَلَّ: دَنَا وَقَرُبَ.

:<u>}</u>:

عَشَر رَجُلاً، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَبَايَعُوه بِالعَقَبةِ الأُوْلَىٰ، عَلَىٰ التَّوْحِيدِ، وَالتَّعْفُفِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالزِّنَىٰ وَقَتْلِ الأَوْلَادِ، وَالطَّاعَةِ فِي المَعْرُوْفِ.

فَلَمَّا هَمَّ القَوْمُ بِالانْصِرَافِ؛ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُمْ مُصْعَبُ بْنَ عُمَيْر، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْرِئَهُمُ القُرْآنَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الإِسْلامَ، وَيُعَلِّمَهُمُ الإِسْلامَ، وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّيْنِ، فَكَانَ يُسَمَّىٰ: «المُقْرِئ» بِالمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ عَلَىٰ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

### انْتِشَارُ الْإسْلَامِ فِي الْمَدِيْنَةِ:

وجَعَلَ الإِسْلَامُ يَفْشُو فِيْ منَاذِلِ الأَنْصَارِ - الأَوْسِ وَالخَرْرَجِ - وَأَسْلَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُمَا سَيِّدا قَوْمِهِمَا مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الأَشْهَلِ مِنَ الأَوْسِ - بِحِكْمَةِ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَهُمَا وَتَلَطُّفِهِمْ، وَبِحُسْنِ دَعْوَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَسْلَمَ أَسْلَمَ قَبْلَهُ مَا وَتَلَطُّفِهِمْ، وَبِحُسْنِ دَعْوَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَسْلَمَ بَنُوْ عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إِلّا بَنْ عَبْدِ الأَشْهَلِ عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إِلّا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمُونَ.

### بَيْعَةُ العَقَبةِ الثَّانِيَةِ؛

وَرَجَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي العَامِ القَابِلِ، وَخَرَجَ عَدَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ، مِنْ أَهْلِ عَدَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ حُجَّاجٍ قَوْمِهِمْ، مِنْ أَهْلِ الشِّهِ عَيْلِيْمُ العُقَبة، فَلَمَّا الشِّهِ عَيْلِيْمُ العَقَبة، فَلَمَّا الشِّهُ العَقَبة، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ الحَجِّ، وَمَضَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ؛ اجْتَمَعُوا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ فَرَغُوا مِنَ الحَجِّ، وَمَضَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ؛ اجْتَمَعُوا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ

崇

العَقَبةِ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ رَجُلاً، وَامْرَأَتَانِ مِنَ النِّسَاءِ، وَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ عَمُّهُ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ عَمُّهُ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ دِيْنِ قَوْمِهِ.

وَتَكَلَّم رَسُوْلُ اللهِ عَلِي وَتَلَا القُوْآنَ، وَدَعَا إِلَىٰ اللهِ، وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: «أُبايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُوْنِي مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ: «أُبايِعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُوْنِي مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ»، فَبَايَعُوهُ، وَاسْتَوْ ثَقُوا مِنْهُ أَلَّا يَدَعَهُمْ وَيَرْجِعَ إِلَىٰ فَوْمِهِ، فَوَعَدَ بِذَٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنَا مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنِي، قَوْمِهِ، فَوَعَدَ بِذَٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَنَا مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنِي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ». وَاخْتَارَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ سَالَمْتُمْ». وَاخْتَارَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ سَالَمْتُمْ». وَثَلَاثَةً مِنَ الأَوْسِ.

## الإِذْنُ بِالهِجرَةِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ:

وَلَمَّا بَايَعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ هَاٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَالنُّصْرَةِ لَهُ وَلِمَنِ اتَّبَعَهُ، وَأَوَىٰ إِلَيْهِمْ عَدَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؛ أَمَرَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ أَمَرَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، بِالخُرُوْجِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَالهِجْرَةِ إِلَيْهَا وَاللُّحُوقِ المُسْلِمِيْنَ، بِالخُرُوْجِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَالهِجْرَةِ إِلَيْهَا وَاللُّحُوقِ بِإِخْوَانِهِمْ مِنَ الأَنْصَارِ، وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ عَلَىٰ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَاناً وَدَاراً، تَأْمَنُونَ بَها». فَخَرَجُوا أَرْسَالاً (٢).

<sup>(</sup>١) سَيِّدُ القَوْمِ وَعَرِيْفُهُمْ.

<sup>(</sup>٢) أَرْسَالاً: يَعْنِي: جَمَاعَةً فِيْ إِثْرِ جَمَاعَةٍ.

3

وَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ الإِذْنَ مِنَ اللهِ فِي الخُرُوْجِ مِنْ مَكَّةَ، وَالهِجْرَةِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ.

وَلَمْ تَكُنْ هِجْرَةُ المُسْلِمِيْنَ مِنْ مَكَّة هَيِّنةً سَهْلةً، تَسْمَعُ بِهَا قُرَيْشٌ، وَتَطِيْبُ بِهَا نَفْساً، بَلْ كَانُوا يَضَعُونَ العَرَاقِيْلَ فِي سَبِيْلِ الاَنْتِقَالِ مِنْ مَكَّة إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَيَمْتَحِنُوْنَ المُهَاجِرِيْنَ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الاَنْتِقَالِ مِنْ مَكَّة إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَيَمْتَحِنُوْنَ المُهَاجِرِيْنَ بِأَنْوَاعٍ مِنَ المِحنِ، وَكَانَ المُهَاجِرُوْنَ لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْ هَاذِهِ الفِكْرَةِ، وَلَا يُعْدِلُوْنَ عَنْ هَاذِهِ الفِكْرَةِ، وَلَا يُؤْثِرُونَ البَقَاءَ فِي مَكَّةَ، فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُ إِلَىٰ أَنْ يَتُرُكَ الْمَدَة، وَيُسَافِرَ وَحْدَهُ، كَمَا فَعَلَ أَبُوْ سَلَمَة، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ كُلِّ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَضْطَرُ إِلَىٰ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ كُلِّ مَا كَسِبَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَجَمَعَهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا فَعَلَ صُهَيْبُ.

وَهَاجَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَطَلْحَةُ، وَحَمْزَةُ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْملِ بْنُ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرُ بِنُ الْعَوَّام، وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَآخَرُوْنَ فَيْ اللهِ وَتَتَابَعَتِ وَأَبُو حُذَيْفَةَ، وَكُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَآخَرُوْنَ فَيْ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ غَيْرُ مَنْ حُبِسَ، اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَاَمُّرُ قُرَيْشٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الأَخِيْرُ، وَخَيْبَتُهُمْ فِيْمَا أَرَادُوا:

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ صَارَ لَهُ أَصْحَابٌ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهَا، تَخَوَّفُوا مِنْ خُرُوجِ وَأَنْصَارٌ فِي المَدِيْنَةِ، وَلَا سُلْطَانَ لَهُمْ عَلَيْهَا، تَخَوَّفُوا مِنْ خُرُوج

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَعَرَفُوا: أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؛ فَلَا حِيْلَةَ لَهُمْ فِيْهِ، وَلَا سَبِيْلَ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا فِيْ «دَارِ النَّدُوةِ»، وَهِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَاجْتَمَعُوا فِيْ «دَارِ النَّدُوةِ»، وَهِيَ دَارُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ لَا تَقْضِي أَمْراً إِلَّا فِيْهَا، يَتَشَاوَرُوْنَ فِيْهَا مَا يَصْنَعُوْنَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاجْتَمَعَ فِيْهَا أَشْرَافُ قُرَيْشٍ.

وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ أَخِيْراً عَلَىٰ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ فَتَىٰ شَابٌ، صَاحِبُ جَلَادَةٍ وَنَسَبٍ، فَيُهَاجِمُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ شَابٌ، صَاحِبُ جَلَادَةٍ وَنَسَبٍ، فَيُهَاجِمُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَيَضْرِبُوهُ ضَرْبَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَبِذَٰلِكَ يَتَفَرَّقُ دَمُهُ فِي القَبَائِلِ جَمِيْعاً، فَلَمْ يَقْدِرْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ عَلَىٰ حَرْبِ قَوْمِهِمْ جَمِيْعاً، وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَهُ.

وَأَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِيْ بِهَاذِهِ المُؤَامَرَةِ، فَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ أَنْ يَنَامَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ مُتَسَجِّياً (١) بِبُرْدَتِهِ، وَقَالَ: لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ.

وَاجْتَمَعَ القَوْمُ عَلَىٰ بَابِهِ؛ وَهُمْ مُتَهَيِّئُونَ لِلْوُثُوْبِ، وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْةِ وَأَخَذَ حَفْنةً (٢) مِنْ تُرَابِ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَ اللهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْةِ وَأَخَذَ حَفْنةً (٢) مِنْ تُرَابِ فِي يَدِهِ، وَأَخَذَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ عَنْهُ، فَلَا يَرَوْنَهُ، فَجَعَلَ يَنْثُرُ ذَٰلِكَ التُّرَابَ

<sup>(</sup>١) مُتَسَجِّياً: متَغَطّياً.

<sup>(</sup>٢) (بِفَتْحِ الفَاءِ وَضَمِّها، وَفَتْحِ النُّونِ): مل الكفَّيْنِ.

عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ؛ وَهُوَ يَتْلُو آيَاتٍ مِنْ سُوْرَةِ «ياس» مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ قَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [ياس: ٩].

وَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُوْنَ هَاهُنَا؟

قَالُوْا: مُحَمَّداً. قَالَ: خَيَّبَكُمُ اللهُ، قَدْ وَاللهِ! خَرَجَ، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ.

وَتَطَلَّعُوا، فَرَأُوا نَائِماً عَلَىٰ الفِراشِ، فَلَمْ يَشُكُّوا فِي أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَشُكُّوا فِي أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا أَصْبَحُوا، قَامَ عَلِيٌ فَيْكَانِهُ عَنِ الفِرَاشِ، فَخَجِلُوا، وَانْقَلَبُوا خَائِبِيْنَ.



خريطة هجرة الرسول عَلَيْ إلى المدينة المنورة

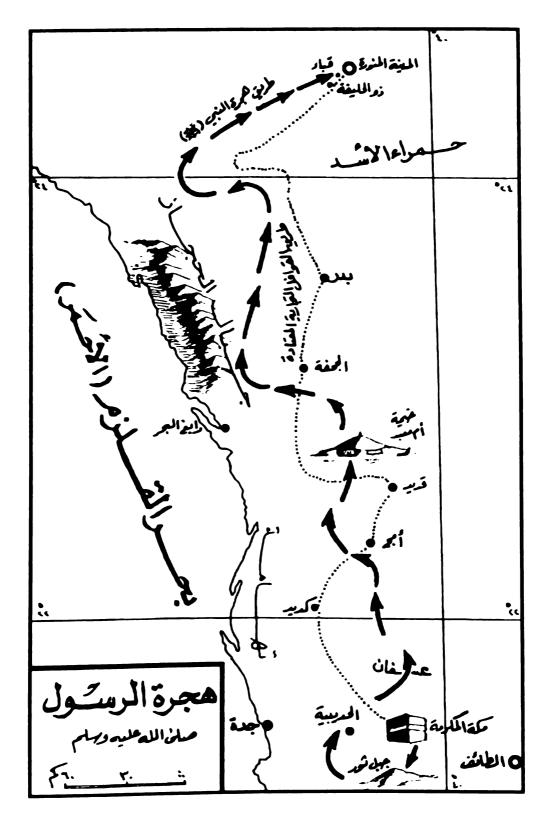

## هِجْرَةُ الرَّسُولِ عَلِي إِلَى المَدِيْنَةِ



## فِي غَارِ ثَوْرٍ:

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ مَكَةَ مُسْتَخْفِيَيْنِ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ أَنْ يَتَسَمَّعَ لَهُمَا مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيْهِمَا بِمَكَّةَ، وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَاهُ أَنْ يَرْعَىٰ غَنَمَهُ نَهَاراً، ويُرِيْحَهَا عَلَيْهِمَا لَيْلاً، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ تَأْتِيْهِمَا وِيُرِيْحَهَا عَلَيْهِمَا لَيْلاً، وَكَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ تَأْتِيْهِمَا بِالطَّعَام.

وَعَمَدَا إِلَىٰ غَارٍ مِنْ ثَوْرِ<sup>(۱)</sup>، وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ قَبْلَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَسَ الْغَارَ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَا يُؤْذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا يُؤْذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا يُؤْذِيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُ.

وَبَيْنَمَا هُمَا كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ العَنْكَبُوتَ، فَنَسَجَتْ مَا بَيْنَ الغَارِ وَالشَّجَرِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ الغَارِ وَالشَّجَرِ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِ الغَارِ، وَسَتَرَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ وَحْشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَاللهُ وَأَمَرَ اللهُ حَمَامَتَيْنِ وَحْشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَتَلَيْ وَخُشِيَتَيْنِ، فَأَقْبَلَتَا تَدِفَّانُ (٢)، وَتَعْمَلُونِ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ، ﴿وَلِلَهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ، ﴿وَلِلَهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ، ﴿وَلِلَهِ جُنُودُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الفَتْح: ٤].

وَاقْتَفَىٰ المُشْرِكُوْنَ أَثرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغُوا الجَبَلَ، الْحُتَلَطَ عَلَيْهِمْ، فَصَعِدُوا الجَبَلَ، فَمَرُّوا بِالْغَارِ، فَرَأُوْا عَلَىٰ بَابِهِ الْحُتَلَطَ عَلَيْهِمْ، فَصَعِدُوا الجَبَلَ، فَمَرُّوا بِالْغَارِ، فَرَأُوْا عَلَىٰ بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، فَقَالُوا: لَوْ دَخَلَ هَلَهُنَا أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَىٰ بَابِهِ.

## لَا تَحْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا:

وَبَيْنَمَا هُمَا فِي الغَارِ؛ إِذْ رَأَىٰ أَبُوْ بَكْرٍ آثارَ المُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ

<sup>(</sup>١) ثَوْرٌ: جَبَلٌ بِأَسْفَل مَكَّةَ.

<sup>(</sup>٢) تُحَرِّكَانِ جَنَاحَيْهِمَا.

\*\*

لأَبْصَرَنَا! قَالَ: «مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا؟!»، وَفِيْ ذٰلِكَ يَقُوْلُ القُرْآنُ:

﴿ ثَانِي اَثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ يَكُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّوْبَة: ٤٠].

## رُكُوبُ سُرَاقَةَ فِي إِثْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَا وَقَعَ لَهُ:

وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ فَقَدُوْهُ مِئَةَ نَاقَةٍ، لِمَنْ يَرُدُّه عَلَيْهِمْ، وَمَكَثَا فِي الغَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَا، وَمَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَة، وَدَلِيْلٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اسْتَأْجَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِهِمْ عَلَىٰ طَرِيْقِ السَّاحِلِ.

وَحَمَلَ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ بْنِ جَعْشَمِ الطَّمَعُ عَلَىٰ أَنْ يَتْبَعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَيَرُدَّهُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، فَيَأْخُذَ مِئَةَ نَاقَةٍ مِنْهُمْ، فَرَكِبَ عَلَىٰ أَثْرِهِ يَعْدُو، وَعَثَرَ بِهِ الفَرَسُ، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَهُ، فَرَكِبَ فِي أَثَرِه، وَعَثَرَ بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتْبَعَهُ، فَرَكِبَ فِي أَثْرِه، وَعَثَرَ بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَرَآهُمْ، عَرَّ بِهِ الفَرَسُ مَرَّةً ثَالِثَةً، وَذَهَبَتْ يَدَاهُ فِي الأَرْضِ، وَسَقَطَ عَنْهُ، وَرَآهُمْ، وَرَآهُمْ، وَرَبَعُهُمَا دُخَانٌ كَالإعْصَارِ (١).

وَعَرَفَ سُرَاقَةُ حِيْنَ رَأَى ذَلِكَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْةٍ فِيْ

<sup>(</sup>١) الإِعْصَارُ: رِيْحٌ تَرْتَفِعُ بِالتُّرَابِ، أَوْ بِمِيَاهِ البِحَارِ، مُسْتَدِيْرَةً، كَأَنَّهَا عَمُوْدٌ.

حِمَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ لَا مَحَالَةً، فَنَادَىٰ القَوْمَ، وَقَالَ: أَنَا سُرَاقَةُ بْنُ جَعْشَمِ، أَنْظِرُونِي أُكَلِّمْكُمْ، فَوَاللهِ! لَا يَأْتِيْكُمْ مِنِّي أَكَلَمْكُمْ، فَوَاللهِ! لَا يَأْتِيْكُمْ مِنِّي شَيْءٌ تَكرهُ ونَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ بَيْ لَا بِيْ بَكْرٍ: قُلْ لَهُ: وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: تَكْتُبْ لِيْ كِتَاباً يَكُوْنُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: تَكْتُبْ لِيْ كِتَاباً يَكُوْنُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: تَكْتُبْ لِيْ كِتَاباً يَكُوْنُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، قَالَ سُرَاقَةُ: كَتُبُ لِيْ كِتَاباً يَكُوْنُ آيَةً بَيْنِي وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟، فَا لَهُ مُؤْمِدُهُ كِتَاباً فِي عَظْمٍ، أَوْ رُقْعَةٍ.

#### سِوَارا كِسْرَىٰ فِيْ يَدِ سُرَاقَةَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِسُرَاقَةَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا لَبِسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَىٰ؟!».

وَكَانَ كَذَٰلِكَ، فَلَمَّا أُتِيَ عُمرُ رَفِيْ بِسِوَارَيْ كِسْرَىٰ، وَمِنْطَقَتِهِ، وَتَاجِهِ؛ دَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ، فَأَلْبَسَهُ إِيَّاهَا.

وَعَرَضَ عَلَيْهِ سُراقَةُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَكُمْ يَقْبَلُهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَزِدْ أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا.

### رَجُلٌ مُبَارَكٌ:

وَمَرَّا فِي مَسِيْرِهِمَا بِأُمِّ مَعْبَدِ الخُزَاعِيَّةِ، وَكَانَتْ عِنْدَهَا شَاةُ، خَلَّفَهَا الجُهْدُ عَنِ الغَنَمِ، فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّىٰ اللهِ وَلَيْ بِيدِهِ ضَرْعَهَا، وَسَمَّىٰ اللهَ وَدَعَا، فَدَرَّتْ، فَسَقَاهَا، وَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ، حَتَّىٰ وَسَمَّىٰ اللهَ وَدَعَا، فَدَرَّتْ، فَسَقَاهَا، وَسَقَىٰ أَصْحَابَهُ، حَتَّىٰ رَوَوْا، ثُمَّ شَرِب، وَحَلَبَ فِيْهِ ثَانِياً، حَتَّىٰ مَلاَ الإِنَاءَ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُوْ مَعْبَدٍ، سَأَلَ عَنِ القِصَّةِ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ! إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا أَبُوْ مَعْبَدٍ، سَأَلَ عَنِ القِصَّةِ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ! إِلَّا أَنَّهُ مَرَّ بِنَا

2012

رَجُلٌ مُبَارَكُ، كَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ، وَوَصَفَتْهُ وَصْفاً جَمِيْلاً، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ صَاحِبَ قُرَيْشٍ؛ الَّذِيْ تَطْلُبُهُ.

وَلَمْ يَزَلْ يَسْلُكُ بِهِمَا الدَّلِيْلُ، حَتَّىٰ قَدِمَ بِهِمَا قُبَاءَ، وَهِيَ فِي ضَوَاحِي المَدِيْنَةِ، وَذَٰلِكَ فِي الثَّانِي عَشَر مِنْ رَبِيْعٍ الأَوَّلِ، يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، فَكَانَ مَبْدَأَ التَّارِيْخِ الإِسْلَامِيِّ.





#### خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة

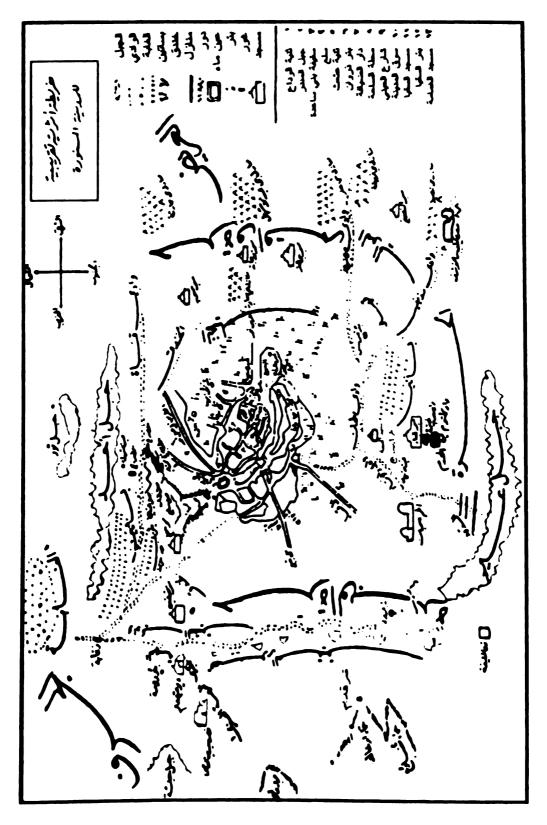

禁

### مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية

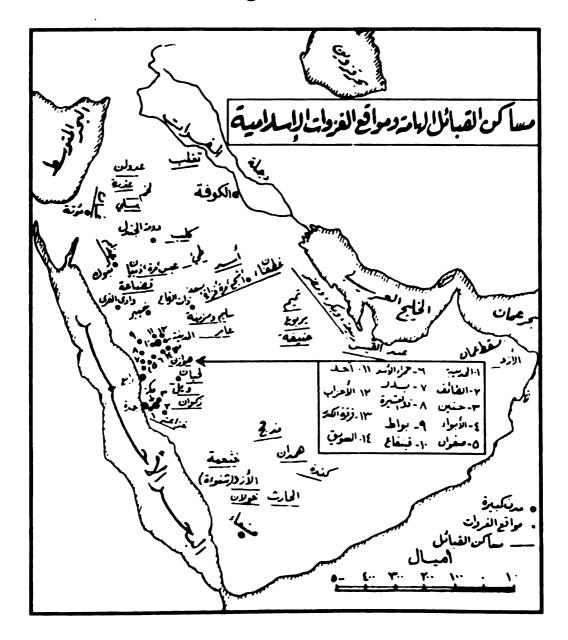

## فِي المَدِيْنَةِ



### كَيْفَ اسْتَقْبَلَتِ المَدِيْنَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ:

وَسَمِعَ الأَنْصَارُ بِخُرُوْجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّة، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَهُ أَكْثَرَ مِنِ انْتِظَارِ الصَّائِمِيْنَ لِهِلَالِ الْعِيْدِ، وَكَانُوا يَخْرُجُوْنَ كُلَّ يَوْمِ إِذَا صَلَّوا الصَّبْحَ إِلَىٰ ظَاهِرِ المَدِيْنَةِ، يَنْتَظِرُونَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَلَى الظَّلَالِ، وَكَانَ الظَّلَالِ، وَكَانَ الظَّلَالِ، فَيَدْخُلُون بُيُوْتَهُمْ، وَكَانَ الزَّمَنُ زَمَنَ صَيْفٍ وَحَرٍّ.

وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ دَخَلَ النَّاسُ البُيُوْتَ، وَكَانَ اليَهُوْدِ، يَرُوْنَ مَا يَصْنَعُ الأَنْصَارُ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَآهُ رَجُلٌ مِنَ اليَهُوْدِ، يَرَوْنَ مَا يَصْنَعُ الأَنْصَارُ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، وَأَخْبَرَ الأَنْصَارَ بِقُدُومٍ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُو فِي ظِلِّ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُو فِي ظِلِّ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ فَخَرَجُوا إِلَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ فَيْكُنْ رَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ فَيْكُنْ رَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ فَيْكُنْ رَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَبْلَ ذَلِكَ، وَانْدَحَمَ النَّاسُ، مَا يُمَيِّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَفَطِنَ لِلْكَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ، مَا يُمَيِّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَفَطِنَ لِلْكَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ، مَا يُمَيِّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَفَطِنَ لِلْكَ، وَازْدَحَمَ النَّاسُ، مَا يُمَيِّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ، وَفَطِنَ لِلْكَاسُ الأَمْرُ.

وَكَبَّرَ المُسْلِمُوْنَ فَرَحاً بِقُدُوْمِهِ، وَمَا فَرِحُوا لِشَيْءٍ فِي

2/

حَيَاتِهِمْ كَفَرَحِهِمْ بِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّىٰ كَانَتِ النِّسَاءُ وَالطِّبْيَانُ وَالإِمَاءُ يَقُولُونَ: هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ جَاءَ، هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ جَاءَ، هَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَدْ جَاءَ، وَكَانَتْ بَنَاتُ الأَنْصَارِ يُنْشِدْنَ فِي سُرُورٍ وَنَشُوةٍ:

أَشْرَقَ البَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ السَوَدَاعُ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَسا دَعَسا اللهِ دَاعْ أَيُّهَا المَبْعُونُ فَيْنَا جِئْتَ بِالأَمْرِ المُطَاعُ

يَقُوْلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ ـ وَهُوَ غُلَامٌ يَوْمَئِذٍ: شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَ يَوْمَ دَخَلَ المَدِيْنَةَ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ، وَلَا أَضُواً مَنْ يَوْمٍ دَخَلَ المَدِيْنَةَ عَلَيْنَا.

## مَسْجِدٌ فِي قُبَاءَ، وَأُوَّلُ جُمُّعَةٍ فِي الْمَدِيْنَة:

وَأَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِقُبَاءَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَأَسَّسَ مَسْجِداً هُنَاكَ.

## فِيْ بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ:

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ؛ وَالنَّاسُ يَتَلَقَّونَهُ فِي الطَّرِيْقِ أَرْسَالاً، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ، ويُمْسِكُونَ بِزِمَامِ الطَّرِيْقِ أَرْسَالاً، وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الإِقَامَةَ عِنْدَهُمْ، ويُمْسِكُونَ بِزِمَامِ النَّاقَةِ، فَيَقُوْلُ: «خَلُوا سَبِيْلَهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ»، وَوَقَعَ ذٰلِكَ مِرَاراً النَّاقَةِ، فَيَقُوْلُ: «خَلُوا سَبِيْلَهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ»، وَوَقَعَ ذٰلِكَ مِرَاراً حَتَىٰ إِذَا أَتَىٰ دَارَ بَنِيْ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ؛ بَرَكَتْ عَلَىٰ مَكَانٍ فِيْهِ

بَابُ المَسْجِد النَّبوِيِّ اليَوْمَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مِرْبَدُ<sup>(١)</sup> لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَهُمْ أَخْوَالُهُ عَيَّالِيْهِ.

وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّاقَةِ، فَاحْتَمَلَ أَبُو أَيُّوْبَ (خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ النَّجَّارِيُّ الْخَزْرَجِيّ) رَحْلَهُ، فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَالَغَ أَبُو أَيُّوْبَ فِي ضِيَافَتهِ، وَإِكْرَامِهِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَالَغَ أَبُو أَيُّوبَ فِي ضِيَافَتهِ، وَإِكْرَامِهِ، وَنَزلَ فِي السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُوْنَ فِي السُّفْلِ مِنَ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فِي اللهُ لَيْ مَنْ البَيْتِ، وَكَرِهَ أَبُو أَيُّوبَ، وَأَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ فِي اللهُ لُوّ ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوْبَ! إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ البَيْتِ.

## بِنَاءُ المَسْجِدِ النَّبَويِّ وَالمَسَاكِنِ:

وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْغُلَامَيْنِ، فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ، لِيَتَّخِذَه مَسْجِداً، فَقَالًا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَسْجِداً، فَقَالًا: بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَسْجِداً.

وَعَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بِنَاءِ المَسْجِدِ، فَكَانَ يَنْقُلُ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ:

«اللهم إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَة؛ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَةَ».

<sup>(</sup>١) المِرْبَدُ: المَوْضِعُ الَّذِيْ يُجَفَّفُ فِيْهِ التَّمْرُ.

<sup>(</sup>٢) اللَّبِنُ: جَمْعُ اللَّبِنَة: أَيْ المَضْرُوبِ مِنَ الطِّيْنِ مُرَبَّعاً لِلْبِنَاءِ.

وَكَانَ المُسْلِمُونَ مَسْرُورِيْن سُعَداءَ، يُنْشِدُوْنَ الشِّعْرَ، وَيَحْمَدُوْنَ اللهَ.

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، حَتَّىٰ بُنِيَ لَهُ مَسْجِدُه، وَمَسَاكِنُه، فَانْتَقَلَ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِ.

وَتَلَاحَقَ المُهَاجِرُوْنَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، إلَّا مَفْتُوْنٌ، أَوْ مَحْبُوسٌ، وَلَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُوْرِ الأَنْصَارِ، إلَّا أَسْلَمَ أَهْلُهَا.

## المُؤاخَاةُ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ:

وَآخَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْ المُهَاجِرِیْنَ وَالأَنْصَارِ، آخَیٰ بَیْنَهُمْ عَلَیٰ المُهَاجِرِیْنَ وَالأَنْصَارُ یَتَسَابَقُونَ فِي مُؤَاخاةِ عَلَیٰ المُهَاجِرِیْنَ، حَتَّیٰ یَوُوْلَ الأَمْرُ إِلَیٰ الاقْتِرَاع، وَكَانُوا یُحَكِّمُوْنَهم فِي بُیُوْتِهم وَأَثَاثِهِمْ وَأَمْوَالِهِم وَأَرْضِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ (۱)، ویُوْثِرُونَهُمْ عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ.

وَقَدْ يَقُوْلُ الأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِ: انْظُرْ شَطْرَ مَالِيْ فَخُذْهُ، وَيَقُوْلُ الْمُهَاجِرُ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ! ودُلَّنِيْ عَلَىٰ الشُّوْقِ، فَكَانَ مِنَ الأَنْصَارِ الإِيْثَارُ، وَمِنَ المُهَاجِرِيْنَ التَّعَفُّفُ وَعِزَّةُ النَّفْس.

<sup>(</sup>١) الكُرَاعُ: يُطْلَقُ عَلَى الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيْرِ.

\*\*\*

## كِتَابُهُ ﷺ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَمُوَادَعَةُ يَهُوْدَ؛

وَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كِتَاباً بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُودَ، وَعَاهَدَهُم، وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ دِيْنِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ.

## شَرْعُ الأَذَانِ؛

وَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ، وَاسْتَحْكَمَ أَمْرُ الإِسْلَامِ، وَكَانَ النَّاسُ يَجْتَمِعُوْنَ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ، فِي مَوَاقِيْتِهَا بِغَيْرِ دَعُوةٍ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طُرُقَ الإِعْلَانِ الَّتِي اعْتَادَها اليَهُودُ وَعُوةٍ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طُرُقَ الإِعْلَانِ الَّتِي اعْتَادَها اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ بُوْقٍ وَنَاقُوسٍ وَنَارٍ، وَأَكْرَمَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ بُوْقٍ وَنَاقُوسٍ وَنَارٍ، وَأَكْرَمَ اللهُ المُسْلِمِيْنَ بِالأَذَانِ، فَأَرَاهُ بَعْضَهُم فِي المَنَامِ، فَأَقَرَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَشَرَعَهُ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنِنَ إِللهَ المَعْوِلِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ مُؤَذِّنَ رَبَاحٍ الحَبَشِيُّ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ رَبَاحٍ الحَبَشِيُّ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ رَبَاحٍ الحَبَشِيُّ لِلأَذَانِ، وَكَانَ مُؤَذِّنَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ.

## ظُهُورُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الْمَدِيْنَة؛

وَجَعَلَ الإِسْلَامُ يَنْتَشِرُ فِي الْمَدِيْنَةِ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَعُلَمَائِهِمْ، كَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام، وَدَبَّ الْحَسَدُ إِلَىٰ الْيَهُودِ، وَإِلَىٰ مَنْ كَانَ يَحْلُم بِالرِّئَاسَةِ، وَأَنْ يُتَوَّجَ فَيَأْمُرَ وَيَنْهَىٰ، وَلَا يُنَازَعَ فِي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ فِي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ فَي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ فَي رِئَاسَتِهِ، كَعَبدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُول، كَانَ قَدْ تَمَّ لَهُ كُلُّ فَي رِئَاسَتِهِ، وَصَارَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِيْهِ أَفْوَاجاً، فَلِكَ اللهِ أَفْوَاجاً،

فَحَسَدَهُ وَعَادَاهُ كُلُّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ، وَفِي السِّيادَةِ طَمَعٌ أَوْ غَرَضٌ، وَفِي السِّيادَةِ طَمَعٌ أَوْ غَرَضٌ، وَكَانَ مِنْهُمْ أَعْدَاءٌ مُجَاهِرُوْنَ، وَمُنَافِقُوْن مُسِرُّوْنَ.

## تَحْوِيْلُ القِبْلَةِ:

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَٰلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، الْمَقْدِسِ، وَمَضَىٰ عَلَىٰ ذَٰلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، بَعْدَمَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ أَنْ يُصْرَفَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، الْمُسْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، وَالْمَشْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ وَتَعْظِيْمِهَا، وَالْمَشْلِمُونَ الْعَرَبُ ـ وَقَدْ رَضَعُوا بِلِبَانِ حُبِّ الكَعْبَةِ بَيْتاً، وَلَا بِقِبْلَةِ وَامْتَنَجَ ذَلِكَ بِلُحُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ـ لَا يَعْدِلُونَ بِالْكَعْبَةِ بَيْتاً، وَلَا بِقِبْلَةِ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُصْرَفُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يَحْبُونَ أَنْ يُصْرَفُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يَحِبُونَ أَنْ يُصْرَفُوا إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَكَانُوا يَحْبُونَ إِللَّهُ لِللَّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَى الْمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَلَا الْمَاعَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلْمَ لَلْمُ لَلْمُ لَمْ تَوْلُولُ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَالْمَولِ اللهِ، وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ، أَمْ لَمْ تُوافِقُهَا، وَالْخُصُوعَ لَأُوامِرِ اللهِ، وَافَقَتْ أَهْوَاءَهُمْ، أَمْ لَمْ تَوْافِقُهَا، وَاتَهُمْ مَعَ عَادَاتِهِمْ، أَوْ لَمْ تَتَّفِقْ.

فَلَمَّا امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، وَاسْتِسْلَامَهُم لأَمْرِ اللهِ؛ صَرَفَ رَسُولَه وَالْمُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، وَيَقُوْلُ القُرْآنُ:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الْهَهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنْفِي مُولَى مِمَّن يَنْفِي مُلَى اللَّهُ هُ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنْفِي مُن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْفِي مُلَى اللَّهُ هُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ هُ [البَقَرَة: ١٤٣].

蒸

وَانْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ الْكَعْبةِ مُطِيْعِيْنَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ، وَصَارَتْ قِبْلَةً لِلْمُسْلِمِیْنَ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، أَیْنَمَا كَانُوا؛ وَلَّوْا وُجُوْهَهُمْ شَطْرَهَا.

## تَحَرُّشُ قُرَيْشِ بِالْمُسْلِمِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ:

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ الإِسْلَامُ بِالْمَدِيْنَةِ، وَعَرَفَتْ قُرَيْشٌ أَنَّه فِي نُمُوِّ وَازْدِهَارٍ، وَأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَمْضِي يَزِيْدُ فِي قُوَّتِهِ وَانْتِشَارِهِ، هُنَالِكَ شَمَّرُوا (١) لِلْمُسْلِمِيْنَ عَنْ سَاقِ العَدَاوَةِ وَالمُحَارَبَةِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَامُرُهُم بِالصَّبْرِ وَالعَفْوِ وَالصَّفْحِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَالصَّفْحِ، وَيَقُولُ لَهُمْ: ﴿ كُفُوا النِّسَاءَ: ٧٧].

## الإذَّنُّ بِالقِتَالِ؛

فَلَمَّا قَوِيَتِ الشَّوكَةُ، وَاشْتَدَّ الجَنَاحُ؛ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ، وَلَمْ يَفْرِضُهُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ وَلَمْ يَفْرِضُهُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ وَلَمْ يَفْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴾ [الحَجّ: ٣٩].



<sup>(</sup>١) شَمَّر النَّوبَ عَنِ السَّاقِ: رَفَعَهُ عَنْهَا، وَالمُرَادُ: اشْتَدُّوا فِي العَدَاوَةِ.



#### خريطة السرايا قبل غزوة بدر

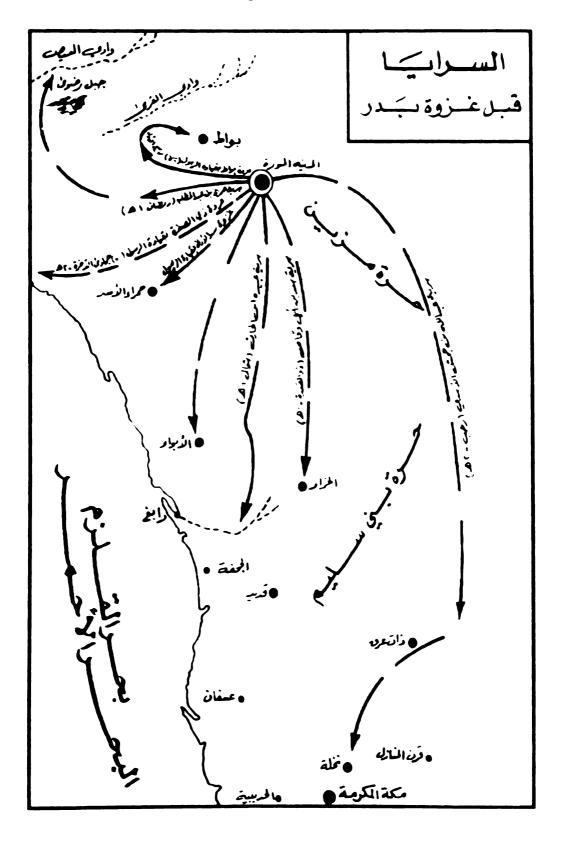

## سَرَايَا، وَغَزُوَةٌ أَبُوَاءَ



وَبَدَأ رَسُوْلُ الله ﷺ يَبْعَثُ سَرَايَا وَبُعُوثاً إِلَىٰ بَعْضِ الْقَبَائِلِ وَالنَّواحِيْ، وَلَمْ تَكُنْ فِي غَالِبِ الأَحْيَانِ حَرْبٌ، وَقَدْ تَكُوْنُ مُنَاوَشَاتُ (۱)، وكَانَتْ تُفِيْدُ إِلْقَاءَ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَتَظْهَرُ بِهَا شَوْكَةُ المُسْلِمِيْنَ، ونَشَاطُهُمْ.

وَغَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَفْسِهِ غَزْوَةَ «الأَبْوَاءِ»، وَهِيَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ ﴿الأَبْوَاءِ»، وَهِيَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاها بِنَفْسِه، وَتَلَتْها غَزَوَاتُ وَسَرَايَا.

## فَرْضٌ صَوْمٍ رَمَضَانَ:

وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرةِ فُرِضَ الصَّوْمُ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا اَيُهُ اللهُ لَكُ اللهُ ال

وَقَالَ: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ اللَّهُ [البَقَرَة: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) احْتَكَاكَاتٌ وَاصْطِدَامَاتٌ.

#### 1.7

#### خريطة غزوة بدر الكبرى

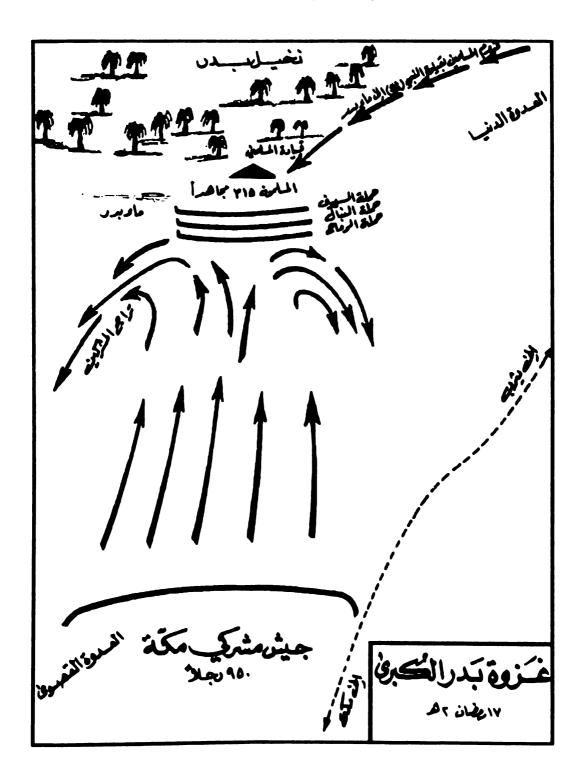

#### 

### رسم ساحة القتال في غزوة بدر



اليـــــار من الرســــم في الجمهة الجنوبــــة من الساحـــة والتي كان نزول جيش الكفار فيها. أما العدوة الدنيا فإلها تقــــم في رمسم ماحة القتال في غزوة بسفر الكيرى ويسفو في جوانسها الحائط الذي بسني حسولها، وتقسع العدوة القسعوى في جانب نماية الرسم من الجانب الشرقي وكانت معول الجيش الإسلامي وتقع بمقربة منها مقابر شهداء بدر التي يبدو جزء من حائطها في الرسم.

# مَعْرَكَةً بَدْرٍ الْحَاسِمَةُ



وَفِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الهِجْرةِ، كَانَتْ غَزْوةُ بَدْرٍ الْكُبْرَىٰ، وَقَدْ سَمَّىٰ اللهُ هَاذِهِ الْمَعْرَكةَ بِيَوْمِ الْفُرْقَانِ، فَقَالَ:

﴿ إِن كُنتُم ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَقَى الْخَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى حَلْقَ الْخَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءِ قَدِيثُ ﴾ [الأَنْفَال: ٤١].

وَكَانَ مِنْ خَبَرِ هَـلْهِ الْغَزْوةِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيْرٍ سَمِعَ بِأَبِي سُفْيَان بْنِ حَرْبٍ مُقْبِلاً مِنَ الشَّامِ فِيْ عِيْرٍ (١) عَظِيْمَةٍ لِقُرَيْشٍ، فِيْهَا أَمْوَالُهُمْ وَتِجَارَاتُهُمْ، وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً بَيْنَ لِقُرَيْشٍ، فِيْهَا أَمْوَالُهُمْ وَتِجَارَاتُهُمْ، وَكَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَتْ تَبْذُلُ أَمْوَالَهَا وَكُلَّ المُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتْ تَبْذُلُ أَمْوالَهَا وَكُلَّ مَا تَمْلِكُهُ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَإِضْعَافِ شَأْنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَتْ كَتَائِبُهُمْ تَصِلُ إِلَىٰ حُدُودِ الْمَدِيْنَةِ وَإِلَىٰ مَرَاعِيْهَا.

فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَبِيْ سُفْيَان مُقْبِلاً مِنَ الشَّامِ، عَلَىٰ رَأْسِ هَاذِهِ الْعِيْرِ ـ وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عدَاوَةً لِلإِسْلَامِ ـ عَلَىٰ رَأْسِ هَاذِهِ الْعِيْرِ ـ وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ النَّاسِ عدَاوَةً لِلإِسْلَامِ ـ

<sup>(</sup>١) قَافِلَة.

禁

نَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ لِلخُرُوْجِ إِلَيْهَا، وَلَمْ يَحْتَفِلْ لَهَا احْتِفَالاً بَلِيْغاً؛ لأَنَّ الأَمْرَ أَمْرُ عِيْرٍ لَا نَفِيْرٍ.

وَبَلَغَ أَبَا سُفْيَانَ مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَصْدُه إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَكَّةَ مُسْتَصْرِخاً (١) لِقُرَيْشٍ؛ لِيَمْنَعُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَبَلَغَ الصَّرِيخُ أَهْلَ مَكَّةَ، فَجَدَّ جَدُّهُمْ، وَنَهَضُوا مُسْرِعِيْنَ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ أَحَدٌ سِوَى أَبِيْ لَهَبِ، فَإِنَّه عَوَّضَ عَنْهُ رَجُلاً.

## تَجَاوُبُ الأَنْصَارِ، وَتَفَانِيْهِمْ فِي الطَّاعَةِ:

وَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ خُرُوْجُ قُرَيْشٍ، اسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ، وَكَانَ يَعْنِي الأَنْصَارَ؛ لأَنَّهُمُ بَايَعُوْهُ عَلَىٰ أَنْ يَمْنَعُوْهُ فِي دِيَارِهِمْ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَىٰ الخُرُوْجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَىٰ الخُرُوْجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا عِنْدَهُمْ، فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّم الْمُهَاجِرُونَ فَأَحْسَنُوا، ثُمَّ اسْتَشَارَهُم ثَانِياً، فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّمُوا أَيْضاً فَتَكَلَّم اللهُ إِنَّ مَعْنَدِهِمْ، فَالْمِثَارَهُمْ ثَالِياً، فَفَهِمَتِ الأَنْصَارُ أَنَّهُ يَعْنِيهِمْ، فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَبَادَرَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا، فَيَا وَيَارِهِمْ، إِنِّي أَقُولُ عَنِ الأَنْصَارُ ، وَأُجِيْبُ عَنْهُمْ: فَاظْعَنْ عَيْدِهِمْ، إِنِي أَقُولُ عَنِ الأَنْصَارِ، وَأُجِيْبُ عَنْهُمْ: فَاظْعَنْ عَيْدُ فِي قِيارِهِمْ، إِنِي أَقُولُ عَنِ الأَنْصَارِ، وَأُجِيْبُ عَنْهُمْ: فَاطْعَنْ عَنْهُمْ: وَعُلْ مَنْ شِئْتَ، وَطِلْ عَبْلَ مَنْ شِئْتَ، وَطُلْ مَا شِئْتَ، وَالْمَا مَا شِئْتَ، وَمَا أَخَذْتَ مِنَّا كَانَ أَحَبَ مِنَا كَانَ أَحَبُ

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: مُسْتَنْصِراً وَمُسْتَغِيْثاً.

1

إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ، وَمَا أَمَرْتَ فِيْهِ مِنْ أَمْرٍ؛ فَأَمْرُنا تَبَعٌ لأَمْرِكَ، فَوَاللهِ! لَئِنْ سِرْتَ حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْبَرْكَ مِنْ غُمْدَان (١)، لَنَسِيْرَنَّ مَعَكَ. وَقَالَ لَهُ وَاللهِ! لَئِنْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هذا الْبَحْرَ؛ خُضْنَاهُ مَعَكَ. وَقَالَ لَهُ المِقْدَادُ: لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ: ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ الْمِقْدَادُ: لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ لِمُوْسَىٰ : ﴿ فَأَذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلٌ عَنْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلٌ عَنْ قِيمُ مُوْسَىٰ لِمُوسَىٰ خَلْفِكَ. يَمِيْنِكَ وَمِنْ خَلْفِكَ.

فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ، وَسُرَّ بِمَا سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِه، وَقَالَ: «سِيْرُوا وأَبْشِرُوا».

## تَنَافُسُ الغِلْمَانِ فِي الْجِهَادِ وَالشَّهَادةِ:

وَلَمَّا تَوَجَّه المُسْلِمُونَ إِلَىٰ بَدْرٍ ؛ خَرَجَ غُلَامٌ اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَهُوَ فِي السَّادِسَةَ عَشْرَةَ مِنْ سِنِّهِ ، وَكَانَ يَخَافُ أَنْ لَا يَوَاهُ أَحَدٌ ، لَا يَقْبَلَه النَّبِيُ عَيِيَةٌ لأَنَّهُ صَغِيْرٌ ، فَكَانَ يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ ، وَكَانَ يَتُوارَى ، وَسَأَلَهُ أَخُوهُ الأَكْبَرُ ؛ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ وَكَانَ يَتُوارَى ، وَسَأَلَهُ أَخُوهُ الأَكْبَرُ ؛ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَرُدَّنِي رَسُولُ اللهِ عَيَيَةٍ وَأَنَا أُحِبُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَرُدُّنِي رَسُولُ اللهِ عَيَيَةٍ وَأَنَا أُحِبُ الْخُرُوجَ ، لَعَلَ اللهَ يَرْزُقُنِي الشَّهَادَةَ ، وَكَانَ كَذٰلِكَ ، فَأَرَادَ اللهِ عَيَيَةٍ أَنْ يَرُدُهُ ، لأَنَّهُ لَمْ يَبُلُغُ مَبْلَغَ الرِّجَالِ ، فَبَكَىٰ عُمَيْرٌ ، وَقُيلَ شَهِيْداً فِي الغَزْوَةِ . وَرَقَ لَهُ قَلْبُ رَسُولِ اللهِ عَيَيَةٍ فَأَجَازَهُ ، وَقُيلَ شَهِيْداً فِي الغَزْوةِ . وَرَقَ لَهُ قَلْبُ رَسُولِ اللهِ عَيَيَةٍ فَأَجَازَهُ ، وَقُيلَ شَهِيْداً فِي الغَزْوةِ .

<sup>(</sup>١) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: بَرْكَ الغِمَادِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الْيَمَنِ.

## التَّفَاوُّتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالكُفَّارِ فِي العَدَدِ والعُدَدِ:

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْرِعاً فِي ثَلَاثِمِئَةٍ وَثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلاً، لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا فَرَسَانِ، وَسَبْعُوْنَ بَعِيْراً، وَجُلاً، لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الْخَيْلِ إِلَّا فَرَسَانِ، وَسَبْعُوْنَ بَعِيْراً، يَعْتَقِبُ الرَّجُلَانِ، وَالثَّلَاثَةُ عَلَىٰ الْبَعِيْرِ الوَاحِدِ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ يَعْتَقِبُ الرَّجُلَانِ، وَالثَّلَاثَةُ عَلَىٰ الْبَعِيْرِ الوَاحِدِ، لَا فَرْقَ فِي ذَٰلِكَ بَعْنَدِي وَقَائِدٍ وَتَابِعِ وَمَتْبُوعٍ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَيْنَ جُنْدي وَقَائِدٍ وَتَابِعِ وَمَتْبُوعٍ، فَكَانَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ وَكِبَارُ الصَّحَابَةِ.

وَدَفَع اللِّوَاءَ إِلَىٰ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَرَايَةَ المُهَاجِرِيْنَ إِلَىٰ عَلِي بَنِ مُعَاذٍ. عَلِيٍّ بْنِ مُعَاذٍ.

وَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ سُفْيَانَ خُرُوْجَ الْمُسْلِمِيْنَ خَفَضَ، وَلَجِقَ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ، وَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ نَجَا وَسَلِمَتِ الْعِيْرُ، كَتَبَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ أَنِ ارْجِعُوا، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا خَرَجْتِم لِتُحْرِزُوا (١) عِيْرَكُمْ، وَهَمُّوا بِالرُّجُوْع، فَأَبَى أَبُوْ جَهْلٍ إِلَّا الْقِتَالَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَ وَهَمُّوا بِالرُّجُوْع، فَأَبَى أَبُوْ جَهْلٍ إِلَّا الْقِتَالَ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَ أَلْفٍ وَزِيَادَةٍ، مِنْهُمْ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ وَسَادَتُهَا وَفُرْسَانُهَا وَأَبْطَالُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَاذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا».

وَسَبَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الْمَاءِ شَطْرَ اللَّيلِ، وَصَنَعُوا الحِيَاضَ. وَسَمَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ وَرَدَها مِنَ الكُفَّارِ بِالشُّرْبِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ جَيْشُ قُرَيْشٍ مِنَ الشُّرْبِ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: تَصُوْنُوا وَتَحْفَظُوا.

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى المُشْرِكِيْنَ وَاللّهُ عَلَى المُشْرِكِيْنَ وَاللّهِ مَطَراً، كَانَ عَلَى المُشْرِكِيْنَ وَحْمَةً؛ وَالِلاً شَدِيداً، مَنَعَهُم مِنَ التَّقدُّم، وَكَانَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ رَحْمَةً؛ وَطَا الأَرْضَ، وَصَلّب الرَّمْلَ، وثَبَّتَ الأَقْدامَ، وَرَبَطَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُه تَعَالَىٰ:

﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ الشَّيَطُانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال: ١١].

#### استعدادٌ للمعركة:

وبُنِيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَرِيْشٌ، يَكُوْنُ فِيْهَا عَلَىٰ تَلِّ مُشْرِفٍ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْرَكَةِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ: عَلَىٰ الْمَعْرَكَةِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ: «هَلْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ! هَلْذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ إِن شاء اللهُ»! فما تعدَّىٰ أحدٌ مِنْهُمْ مَوْضِعَ إشارتِهِ.

#### دُعَاءٌ وَتَضَرُّعُ:

وَعَدَّلَ(١) رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّفُوف، وَرَجَعَ إِلَىٰ العَرِيْشِ،

<sup>(</sup>۱) سَوَّى.

法

فَدَخَلَه؛ ومَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ الابْتِهَالَ وَالتَّضَرُّعَ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِ الَّذِيْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِ الَّذِيْ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَالدُّعَاءَ، وَاسْتَغَاثَ بِاللهِم! إِنْ هُوْوَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ وَآلِ عِمْرَان: ١٢٦]، فَقَالَ: «اللهم! إِنْ تَهْلِكُ هَلْدِهِ العِصَابَةُ (١) لَا تُعْبَدُ بَعْدَهَا فِي الأَرْضِ»، وَجَعَلَ تَهْلِكُ هَلْدِهِ العِصَابَةُ (١) لَا تُعْبَدُ بَعْدَهَا فِي الأَرْضِ»، وَبَعَلَ مَا وَعَدْتَنِي، اللهم يَهْتِفُ بِرَبِّهِ وَيَهُوْلُ: «اللهم! أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِي، اللهم نَصْرَكَ»، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ سَقَطَ الرِّدَاءُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، وَيُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الابْتِهَالِ. وَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ ضَيْطَةً يُسَلِّيْهِ، وَيُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ الابْتِهَالِ.

### هَلذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ:

ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلَىٰ النَّاسِ، فَحَرَّضَهُم عَلَىٰ الْقِتَالِ، وَخَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةً، وَأَخُوْهُ شَيْبَةُ، وَابْنُه الوَلِيْدُ، فَلَمَّا الْقِتَالِ، وَخَرَجَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةً، وَأَخُوْهُ شَيْبَةُ، وَابْنُه الوَلِيْدُ، فَلَمَّا تَوَسَّطُوا بَيْنَ الصَّفَينِ؛ طَلَبُوا الْمُبَارَزَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ فِتْيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟!

قَالُوا: رَهْطٌ مِنَ الأَنْصَارِ.

قَالُوا: أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، وَلَكِنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ! (ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبِيْدَةُ بْنُ الحَارِثِ! (ابْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبِي اللهِ عَلِيُّ».

قَالُوا: نَعَمْ، أَكْفَاءٌ كِرَامٌ.

<sup>(</sup>١) العِصَابَةُ: الجَمَاعَةُ.

وَبَارَزَ عُبَيْدَةً - وَكَانَ أَسَنَّ القَوْمِ - عُتْبَةً، وَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةً، وَبَارَزَ عَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً، فَأَمَّا حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً، فَأَمَّا حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ الوَلِيْدَ بْنَ عُتْبَةً مَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ خَصْمَيْهِمَا أَنْ قَتَلَاهُمَا ، وَاخْتَلَفَ عُبَيْدَةُ وَعُتْبَةُ بَيْنَهُمَا ضَرْبَتَيْنِ كِلَاهُمَا أَنْ تَتَلَاهُمَا وَكَرَّ حَمْزَةُ ، وَعلِيٌّ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَىٰ عُتْبَةً ، كِلَاهُمَا أَثْبَتَ صَاحِبَهُ ، وَكَرَّ حَمْزَةُ ، وَعلِيٌّ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَىٰ عُتْبَةَ ، فَأَجْهَزَا (١) عَلَيْهِ ، وَاحْتَمَلَا عُبَيْدَةً ، وَهُو جَرِيْحٌ ، وَمَاتَ شَهِيْداً .

## الْتِحَامُ الْفَرِيْقَيْنِ، ونُشُوبُ الْحَرْبِ:

وَتَنَاحَفَ النَّاسُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، وَدَنَا لَا عُضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، وَدَنَا اللهِ عَلَيْهُ: «قُوْمُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا المُشْرِكُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُوْمُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ».

## أَوَّلُ قَتِيْلٍ:

وَقَامَ عُمَيْرُ بْنُ الحِمَامِ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَتُ وَالأَرْضُ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخٍ! بَخٍ بَخٍ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ: بَخٍ! بَخٍ؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ هِنْ أَمْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: إِنَّهَا مَنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ حَيِيْتُ حَتَّىٰ آكُلُ مِنْ تَمَرَاتِي هَلْهِ ؛ إِنَّهَا

<sup>(</sup>١) أَجْهَزَا عَلَيْهِ: أَيْ: شَدًّا عَلَيْهِ وَأَتَمَّا قَتْلَهُ.

<sup>(</sup>٢) جُعْبَتِهِ.

لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ، فَرَمَىٰ بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ، فَكَانَ أُوَّلَ قَتِيْلِ.

وَالنَّاسُ عَلَىٰ مَصَافِّهِمْ صَابِرُوْنَ ذَاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْراً، وَقَاتَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتَالاً شَدِيْداً، وَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ العَدُوِّ، وَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ العَدُوِّ، وَكَانَ مَنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْساً، وَنَزَلَ المَلَائِكَةُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّصْرِ، وَقَاتَلُوا المُشْرِكِيْنَ.

## مسابقةٌ الإخوة الأَشِقّاء في قَتْل أعداءِ الله ورسوله:

وَتَسَابَقَ الشَّبَابُ فِي الشَّهَادَةِ وَنَيْلِ السَّعَادَةِ، وَكَانَتْ مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَخِلَاءَ وَأَصْدِقَاءَ وَإِخْوةٍ أَشِقَاءَ.

يَقُولُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ: "إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذِ الْتَفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيْثَا السِّنِّ، فَكَأْنِي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِما؛ إِذْ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ! لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِما؛ إِذْ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمَا سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ! أَرنِيْ أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِيْ! مَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوْتَ دُونَهُ، وَقَالَ لِي الآخَرُ سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ سِرَّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِكَانَهُمَا، فَأَشُرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا (١) عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ، حَتَّىٰ ضَرَبَاهُ.

<sup>(</sup>١) حَمَلًا عَلَيْهِ.

وَلَمَّا قُتِل أَبُو جَهْلٍ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَاٰذَا أَبُوْ جَهْلٍ فِرْعَوْنُ هَاٰذِهِ الْأُمَّة».

## الفَتْحُ المُّبِيْنُ:

وَلَمَّا أَسْفَرَتِ الْحَرْبُ عَنِ انْتِصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهَزِيْمَة الْمُشْرِكِيْنَ؛ قَالَ رَسُوْل الله ﷺ: الله أكبرُ! الحَمْدُ للهِ اللَّذِيْ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه، وصَدَقَ الله العظيمُ: ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ أَنْ أَتَقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تَشَكُرُونَ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ أَنْ أَتَقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تَشَكُرُونَ ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ١٢٣].

وَأَمَرَ بِالقَتْلَىٰ أَنْ يُطْرَحُوا فِي القَلِيْبِ<sup>(۱)</sup>، فَطُرِحُوا فِيْهِ، وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ القَلِيْبِ! هَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّىٰ حَقًّا».

وَقُتِلَ مِنْ سَرَاةِ الكُفَّارِ يَوْمَ بَدْرِ سَبْعُوْنَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَأُسِرَ سَبْعُونَ، وَقُتِلَ مِنْ قُرَيْشِ سَتَّةٌ، وَمِنَ الأَنْصَارِ ثَمَانِيَةٌ.

وفرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَسَارَىٰ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: «اسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً».

## وَقُعُ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ:

وَتَوَجُّه رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ مُؤَيَّداً مُظَفَّراً، وَقَدْ خَافَه

<sup>(</sup>١) القَلِيْبُ: البئرُ.

\*

كُلُّ عَدُوٌّ لَهُ بِالمَدِيْنَةِ وَحَوْلَهَا، وَأَسْلَمَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْل المَدِيْنَةِ.

وَوَقَعَتِ النِّيَاحَةُ فِي بُيُوتِ المُشْرِكِيْنَ بِمَكَّةَ، وَكَثُرَ البُكَاءُ عَلَىٰ القَتْلَىٰ، وَدَخَلَ الرُّعْبُ فِيْ قُلُوبِ الأَعْدَاءِ.

### تَعْلِيْمٌ غِلْمَانِ المُسْلِمِيْنَ فِدَاءُ الأَسْرَىٰ:

وَعَفَا رَسُوْلُ اللهِ عَيْكِ عَنِ الأَسْرَىٰ، وَقَبِلَ مِنْهُمُ الفِدَاءَ، وَكَانَ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ مَنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَأَطْلَقَهُ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الأَسَارَىٰ، فَأَطْلِقَ سَرَاحُهُمْ.

وَكَانَ مِنَ الأَسْرَىٰ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الأَنْصَارِ الكِتَابَةَ، فَيُعَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةً مِنَ المُسْلِمِيْنَ الكِتَابَةَ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّن تَعَلَّم بِهَاذَا الطَّريْقِ.

وَكَانَ بَنُو قَيْنُقَاعِ أَوَّلَ يَهُوْدٍ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ، وَحَارَبُوهُ، وَآذُوا المُسْلِمِينَ، فَحَاصَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ، وَشَفَعَ فِيْهِمْ حَلِيْفُهِم عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيِّ رَأْسُ المُنَافِقِيْنَ، فَأَطْلَقَهُمْ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَةِ، وَكَانُوا سَبْعَمِئَةِ مُقَاتِلٍ، وَكَانُوا صَاغَةً وَتُجَّاراً.



خريطة غزوة أحد

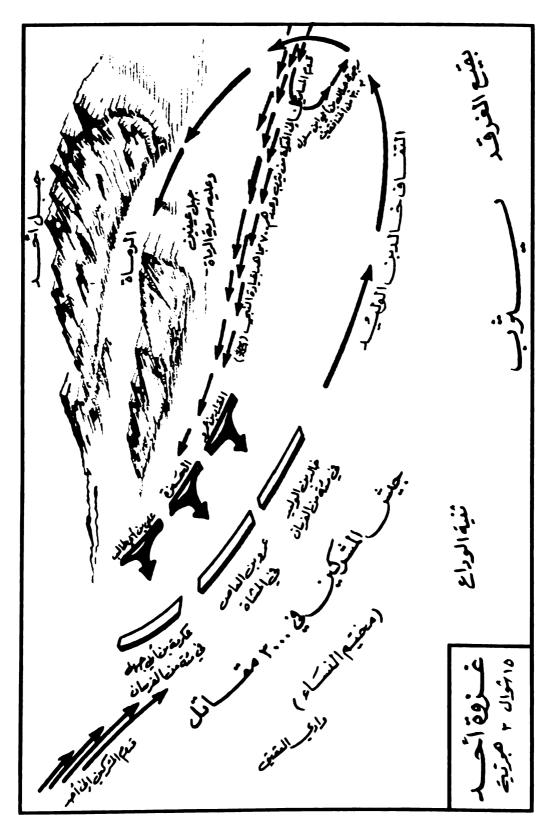

رسم ساحة القتال في غزوة أحد



# غَزُوةٌ أُحُدٍ



## الحَمِيَّةُ الجَاهِلِيَّةُ وَأَخَذُ الثَّأْرِ:

لَمَّا أُصِيْبَ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدْدٍ، وَرَجَعَ فَلَّهُمْ (١) إِلَىٰ مَكَّةَ، عَظُمَ المُصَابُ عَلَيْهِمْ، وَمَشَىٰ رِجَالٌ أُصِيْبَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِيْ تِلْكَ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ فِيْ تِلْكَ الْعِيْرِ تِجَارَةٌ، أَنْ يَسْتَعِيْنُوا بِهَلْذَا المَالِ عَلَىٰ حَرْبِ المُسْلِمِيْنَ فَفَعَلُوا، وَاجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِحَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ وَحَرَّضَ الشَّعَرَاءُ النَّاسَ بِشِعرِهِمْ، وَأَثَارُوا فِيْهِمُ الغَيْرَةَ، وَالحَمِيَّةَ.

وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ فِيْ مُنْتَصَفِ شَوَّالَ سَنَةَ ثَلَاثٍ لِلْهِجْرَةِ بِأَبْنَائِهَا وَمَنْ تَابَعَهَا مِنَ القَبَائِلِ، وَخَرَجَ سَادَةُ قُرَيْشٍ بِأَزْوَاجِهِمْ، وَأَثْبَلُوا حَتَّىٰ نَزَلُوا مُقَابِلَ المَدِيْنَةِ.

وَكَانَ مِنْ رَأْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ المُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ وَيَدَعُوْهُمْ، فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْهِمْ؛ قَاتَلُوهُمْ فِيْهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ

<sup>(</sup>١) فَلُّهم: أي المنهزمون منهم.

وَضَعُفْنَا.

流

عَلَيْ يَكُرَهُ الخُرُوْجَ، وَكَانَ رَأَيُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ مَا رَأَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلْمَ مُنْ كَانَ فَاتَهُ بَدْرٌ ـ: عَلَيْهُ، فَقَالَ رَجَالٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ـ مِمَّنْ كَانَ فَاتَهُ بَدْرٌ ـ: يَا رَسُوْلَ الله! اخْرُجْ بِنَا إِلَىٰ أَعْدَائِنَا لَا يَرَوْنا أَنَّا جَبُنَّا عَنْهُمْ

فَلَمْ يَزَالُوا بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْتَهُ، فَلَابِسَ لَأُمْتَهُ (١)، وَنَدِمَ الَّذِيْنَ اقْتَرَحُوا الخُرُوْجَ، فَقَالُوا: الشَّكْرَهْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَا، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْعُدْ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ إِذَا لَبِسَ لَأُمْتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّىٰ يُقَاتِلَ».

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي أَلْفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلمَّا كَانُوا بِالشَّوْطِ بَيْنَ المَدِيْنَةِ وأُحُدٍ؛ انْخَزَلَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بِثُلُثِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِيْ.

## فِي مَيْدَانِ أُحُدٍ:

وَمَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ نَزَلَ الشِّعْبَ مِنْ أُحُدٍ، وَهُوَ جَبَلٌ عَلَىٰ نَحْوِ (٣) كِيْلُو مِثْر مِنَ المَدِيْنَةِ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَىٰ أُحُدٍ، وَقَالَ: لَا يُقَاتِلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّىٰ نَامُرَهُ بِالْقِتَالِ!

<sup>(</sup>١) دِرْعَهُ.

<sup>(</sup>٢) انفَرَدَ وَانْقَطَعَ.

وَتَعَبَّأُ<sup>(۱)</sup> رَسُوْلُ الله عَيْكُ لِلْقِتَالِ، وَهُوَ فِي سَبْعِمِئَةِ رَجُلٍ، وَأُمَّرَ عَلَىٰ الرُّمَاةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، فَقَالَ: «ادْفَعِ الخَيْلَ عَنَّا بِالنَّبْلِ، لَا يَأْتُوْنَا مِنْ خَلْفِنَا إِنْ كَانَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا»، وَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يَلْزَمُوا مَرْكَزَهُمْ، وَأَنْ لَا يُفَارِقُوهُ وَلَوْ رَأُوا الطَّيْرَ تَتَخَطَّفُ العَسْكَرَ، وَلَبِسَ دِرْعاً فَوْقَ دِرْع، وَدَفَعَ اللِّواءَ إلىٰ مُصْعَب بْنِ عُمَيْرِ ضَيْعَيْهُ.

## مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَتْرَابِ:

وَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الغِلْمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ لِصِغَرِهِمْ، وَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ سَمُرَةً بْنَ جُنْدُبٍ، وَرَافِعَ بْنَ خَدِيْج، وَهُمَا ابْنَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَشَفَعَ أَبُو رَافِعِ لا بْنِهِ، وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ ابْنِيْ رَافِعاً رَامٍ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ.

وَعُرِضَ عَلَىٰ رَسُول اللهِ عَلَیْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب، وَهُوَ فِي سَنِّ رَافِع، وَرَدَّه رَسُولُ اللهِ عَلَیْ لِصغره، فَقَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ اللهِ عَلَیْ لِصغره، فَقَالَ سَمُرَةُ: لَقَدْ الْجَزْتَ رَافِعاً وَرَدَدْتَنِي، وَلَوْ صَارَعْتُهُ؛ لَصَرَعْتُهُ، وَوَقَعَتِ المُصَارَعةُ بَيْنَهُمَا، فَصَرَعَ سَمُرَةُ رَافِعاً، فَأُجِيْزَ، وَخَرَجَ، وَقَاتَلَ المُصَارَعةُ بَيْنَهُمَا، فَصَرَعَ سَمُرَةُ رَافِعاً، فَأُجِيْزَ، وَخَرَجَ، وَقَاتَلَ يَوْمَ أُحُدِ.

<sup>(</sup>١) تَهَيَّأَ.

#### المَعْرَكَةُ:

وَالْتَقَىٰ النَّاسُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ، وَقَامَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فِي النِّسْوَةِ، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلْفَ الرِّجَالِ، عُتْبَةَ فِي النِّسْوَةِ، وَأَخَذْنَ الدُّفُوفَ يَضْرِبْنَ بِهَا خَلْفَ الرِّجَالِ، وَقَاتَلَ يُحَرِّضْنَهُمْ، وَاقْتَتَلَ النَّاسُ، حَتَّىٰ حَمِيتِ (١) الحَرْبُ، وَقَاتَلَ أَبُو دُجَانَةَ الَّذِيْ أَخَذَ السَّيْفَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَوَعَدَهُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ، حَتَّىٰ أَحُداً إلَّا قَتَلَهُ.

وَقَاتَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ قِتَالاً شَدِیْداً، وَقَتَلَ عَدَداً مِنَ الأَبْطَالِ، لَا یَقِفُ أَمَامَهُ شَیْءٌ، وَکَانَ وَحْشِیٌّ - غُلامُ جُبیْرِ بْنِ الْأَبْطَالِ، لَا یَقِفُ أَمَامَهُ شَیْءٌ، وَکَانَ یَقْذِفُ بِحَرْبةٍ لَهُ قَلَمَا یُخْطِئ بِهَا مُطْعِم - لَهُ بِالمِرْصَادِ، وَکَانَ یَقْذِفُ بِحَرْبةٍ لَهُ قَلَمَا یُخْطِئ بِهَا شَیْئاً، وَوَعَدَهُ جُبیْرٌ بِالْعِتْقِ؛ إِنْ قَتَلَ حَمْزَةَ، وَقَدْ قَتَلَ عَمّه طُعَیْمَةَ یَوْمَ بَدْرٍ، وَکَانَتْ هِنْدُ زَوْجُ أَبِیْ سُفْیانَ تُحَرِّضُهُ کَذٰلِكَ عَلَیٰ قَتْلِ حَمْزَةً، وشِفَاءِ نَفْسِها، وَحَمَلَ وَحْشِیٌ عَلَیٰ حَمْزَةً بِحَرْبَةِهِ، فَوَقَعَ شَهِیْداً. فَدَفَعَهَا عَلَیْهِ، فَوَقَعَ شَهِیْداً.

وَقَاتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ قُتِلَ، وَأَبْلَىٰ المُسْلِمُوْنَ بَلَاءً حَسَناً.

### غَلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ:

وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ نَصْرَه عَلَيْهِمْ، وَصَدَقَهُمْ وَعْدَهُ، حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) إِشْتَدَّتْ.

漱

كَشَفُوا المُشْرِكِيْنَ عَنِ العَسْكَرِ، وَكَانَتِ الهَزِيْمَةُ لَا شَكَّ فِيْهَا، وَكَانَتِ الهَزِيْمَةُ لَا شَكَّ فِيْهَا، وَوَلَّتِ النِّسَاءُ مُشَمِّرَاتٍ هَوَارِبَ.

### كَيْفَ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ:

وَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ؛ إِذِ انْهَزَمَ المُشْرِكُوْنَ، وَوَلَّوْا مُدْبريْنَ، حَتَّىٰ انْتَهَوْ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ الرُّمَاةُ ذٰلِكَ، مَالُوا إِلَىٰ العَسْكَرِ، وَهُمْ مُوقِنُون بِالْفَتْح، وَقَالُوا: يَا قَوْمُ! الْغَنِيْمَةَ! الْغَنِيْمَةَ! فَذَكَّرَهُمْ أَمِيْرُهُمْ عَهْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَسْمَعُوا، وَظَنُّوا أَنْ لَيْسَ لِلْمُشْرِكِيْنَ رَجْعَةٌ، فَأَخْلُوا الثَّغْرَ(١)، وَخَلُوا ظُهُوْرَ المُسْلِمِيْنَ إِلَى الخَيْل، وَأُصِيْبَ أَصْحَابُ لِوَاءِ المُشْرِكِيْنَ؛ حَتَّىٰ مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ القَوْم، فَأَتَاهُمُ المُشْرِكُوْنَ مِنْ خَلْفِهمْ، وَصَرَخَ صَارِخٌ: «أَلَا! إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ»، فَتَرَاجَعَ المُسْلِمُوْنَ، وَكَرَّ المُشْرِكُوْنَ كَرَّةً وَانْتَهَزُوا الفُرْصَةَ، وَكَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَمْحِيْص، وَخَلَصَ الْعَدُوُّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ حَتَّىٰ وَقَعَ لِشِقِّهِ، وَأُصِيْبَتْ رَبَاعِيَّتُهُ، وَشُجَّ فِيْ وَجْهِهِ، وَجُرحَتْ شَفَتُه ﷺ لِيَالِيُّهُ وَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَيَمْسَحُهُ، وَيَقُوْلُ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَّبُوا (٢) وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ؟!».

<sup>(</sup>١) مَوْضِعُ المَخَافَةِ مِنْ جَانِبِ العَدُوِّ.

<sup>(</sup>٢) يعني: أدموا.

وَلَا يَعْلَمُ المُسْلِمُوْنَ بِمَكَانِهِ، فَأَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَلَا يَعْلَمُ المُسْلِمُوْنَ بِمَكَانِهِ، فَأَخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَفَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ، حَتَّىٰ اسْتَوىٰ قَائِماً، وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانِ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ عَلَيْهِ وَابْتَلَعَهُ.

وَلَمْ تَكُنْ فَرّةً، إِنَّمَا كَانَتْ جَوْلَةً يُضْطَرُّ إِلَيْهَا الجَيْشُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ كَرّةً.

وَمَا أَصَابَ المُسْلِمِيْنَ ـ مِنْ نَكْسَةٍ وَمِحْنَةٍ، وَمَا أُصِيْبُوا بِهِ مِنْ خَسَارَةٍ فِي النُّفُوسِ، وَشَهَادَةِ مَنْ كَانَ قُوَّةً لِلإِسْلَامِ مِنْ خَسَارَةٍ فِي النُّفُوسِ، وَشَهَادَةِ مَنْ كَانَ قُوَّةً لِلإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ، وَنَاصِراً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلدِّيْنِ ـ إِنَّمَا كَانَ نَتِيْجَةً وَالمُسْلِمِيْنَ، وَنَاصِراً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِلدِّيْنِ ـ إِنَّمَا كَانَ نَتِيْجَةً وَلِلدِّيْنِ ـ إِنَّمَا كَانَ نَتِيْجَةً وَلَلهً مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللللللّهُ وَاللّهُ وَالللللللللّهُ وَال

﴿ وَلَقَدُ مَكَدَّكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَّ حَتَى إِذَا فَصِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ فَشِلْتُم وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ فَشِلْتُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ مِن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ مِن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ مَصَرفَكُمْ عَن يُرِيدُ الْآخِرةَ ثُمَّ مَصَرفَكُمْ عَن يُرِيدُ الْآخِرةَ فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ مَّ وَاللّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَا

### رَوَائِعٌ مِنَ الحُبِّ وَالْفِدَاءِ:

نَزَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ إِحْدَىٰ الحَلْقَتيْنِ مِنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، وَنَزَعَ الأُخْرَىٰ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ

1

الأُخْرَىٰ، فَكَانَ سَاقِطَ الثَّنِيَّتَيْنِ، وَتَرَّسَ أَبُو دُجَانَةَ بِنَفْسِهِ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ، حَتَّىٰ كَثُرَ فِيْهِ النَّبُلُ، وَرَمَىٰ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وقَاصٍ دُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُوْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُعُونَ وَيُعُونَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، وَيُعُونُ وَيَعُونُ وَيَعُونُ اللهِ عَلَيْهِ، وَيَعُونُ وَيَعُونُ وَيَعُونُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبُلُ، وَيَقُولُ: «ارْم فِذَاكَ أَبِيْ وَأُمِّي!».

وَأُصِيْبَتْ عَيْنُ قَتَادَة بْنِ النَّعْمَانِ؛ حَتَّىٰ وَقَعَتْ عَلَىٰ وَجْنَتِهِ، فَرَدَّهَا رَسُوْلُ اللهِ عَيَيْ بِيَدِهِ، فَكَانَتْ أَحْسَنَهُمَا وَأَحَدَّهُمَا، وَقَصَدَهُ المُشْرِكُوْنَ، يُرِيْدُوْنَ مَا يَأْبَاهُ اللهُ، فَحَالَ دُوْنَهُ نَفَرٌ نَحْوَ عَشَرَةٍ؛ لَمُ شُرِكُوْنَ، يُرِيْدُوْنَ مَا يَأْبَاهُ اللهُ، فَحَالَ دُوْنَهُ نَفَرٌ نَحْوَ عَشَرَةٍ؛ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، وَجَالَدَهُمْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد اللهِ، تَرَّسَ عَلَيْهِ بِيدِهِ يَقِيْ بِهَا رَسُوْلَ اللهِ عَيَيْ فَأُصِيْبَتْ أَنَامِلُهُ، وَشُلَّتْ يَدُهُ، وَلَيْ يَعْلُو صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ وَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَيْ أَنْ يَعْلُو صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ وَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقَ أَنْ يَعْلُو صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ وَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقِ أَنْ يَعْلُو صَحْرَةً هُنَالِكَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ لِمَا بِهِ مِنَ الحِرَاحِ وَالضَّعْفِ، فَجَلَسَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ؛ حَتَىٰ صَعِدَهَا، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً.

وَلَمَّا انْهَزَمَ النَّاسُ؛ لَمْ يَنْهَزِمْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ - عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ - وَتَقَدَّم، فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَلَقِيهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ، فَقَالَ: أَيْنَ يَا أَبَا عُمَرَ؟! فَقَالَ أَنَسٌ: وَاها لِرِيْحِ الجَنَّةِ يَا سَعْدُ! إِنِّي أَجِدُهَا دُوْنَ أُحُدٍ.

وَانْتَهَىٰ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ إِلَىٰ رِجَالٍ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ، وَقَدْ أَلقَوْا بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُم؟ قَالُوا: قُتِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُوْمُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: فَمَاذَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ قُوْمُوا



فَمُوْتُوا عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القَوْمَ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُبِلَ.

يَقُوْلُ أَنَسٌ ضَلِيهِ: لَقَدْ وَجَدْنَا بِهِ يَوْمَئِذٍ سَبْعِيْنَ ضَرْبَةً، فَمَا عَرَفَه إِلَّا أُخْتُه، عَرَفَتُهُ بِبَنَانِهِ.

وَقَاتَلَ زِيَادُ بْنُ السَّكَنِ فِي خَمْسَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ دُونَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ يُقْتَلُونَ دُوْنَه رَجُلاً، ثُمَّ رَجُلاً، فَقَاتَل زِيَادٌ حَتَّىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ: أَذْنُوْهُ مِنِّي، فَأَذْنَوْهُ مِنْهُ، فَوَسَّدَه قَدَمَهُ، فَمَاتَ وَخَدُّه عَلَىٰ قَدَم رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ.

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ أَعْرَجَ، شَدِيْدَ الْعَرَجِ، وَكَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْنَاءٍ شَبَابٍ، يَغْزُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ أَرْبَعَةُ أَبْنَاءٍ شَبَابٍ، يَغْزُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَىٰ أُحُدٍ؛ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ بَنُوْهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَكَ رُخْصَةً، فَلَوْ قَعَدْتَ وَنَحْنُ نَكْفِيْكَ، وَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ.

فَأَتَىٰ عَمْرٌ ورَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ بَنِيَ هَا وُلَاءِ يَمْنَعُونَنِي أَنْ أُجَاهِدَ مَعَكَ، وَوَاللهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ أَنْ أَسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ هَا أَنْ أَسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ هَا أَنْ أَسْتَشْهَدَ، فَأَطَأَ بِعَرْجَتِيْ هَا إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَسَّا أَنْتَ؛ فَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ»، وَقَالَ لِبَنِيْهِ: «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ اللهُ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ»، وَقَالَ لِبَنِيْهِ: «وَمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ اللهُ يَوْمُ أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ الله يَرْزُقُه الشَّهَادَةَ!» فَخَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَيْقِ فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْداً.

يَقُوْلُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ضَيْفَهِ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ عَيْفَةِ يَوْمَ أُحُدِ أَطُدُ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيْعِ، فَقَالَ لِيْ: «إِنْ رَأَيْتَهُ؛ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي

1

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَحْشٍ فِي ذَٰلِكَ اليَوْم:

اللهم! إِنِّي أُقْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَىٰ العَدُوَّ غَداً فَيَقْتُلُوْنِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا<sup>(٣)</sup> بَطْنِيْ، وَيَجْدَعُوا<sup>(٤)</sup> أَنْفِيْ وَأُذُنِي، ثُمَّ تَسْأَلُنِي: فِيْمَ ذَاكَ؟ فَأَقُوْلُ: فِيْكَ!

## عَوْدَةُ المُسْلِمِيْنِ إِلَىٰ مَرْكَزِهِمْ:

وَلَمَّا عَرَفَ المُسْلِمُوْن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَضُوا بِهِ، وَنَهَضَ مَعَهُمْ نَحْوَ الشِّعْبِ، وَأَدْرَكَهُ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَيْ مَعَهُمْ نَحْوَ الشِّعْبِ، وَأَدْرَكَهُ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ؛ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَيْ

<sup>(</sup>١) بَقِيَّةُ الرُّوْحِ، وَآخِرُ النَّفَسِ.

<sup>(</sup>٢) تَتَحَرَّكُ بِالنَّظَرِ.

<sup>(</sup>٣) يَشُقُّوا.

<sup>(</sup>٤) يَقْطَعُوا.

مُحَمَّد! لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَوْتَ! وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دَعُوْهُ»، فَلَمَّا دَنَا تَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الحَرْبَةَ مِنْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَهُ، وَطَعَنَه فِيْ عُنُقِهِ طَعْنَةً تَقَلَّبَ بِهَا عَنْ فَرَسِه مِرَاراً.

وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَمَلاً دَرَقَتَهُ (١) مَاءً، وَغَسَلَ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ لَبِنْتُ الرَّسُوْلِ لَ تَغْسِلُهُ، وَعَلِيٌّ وَجُهِهِ الدَّمَ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ يَسْكُبُ المَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ المَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً؛ أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا، وَأَلْصَقَتْهَا، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَأَمُّ سُلَيْمٍ تَنْقُلَانِ القِرَبَ عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ، فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْطٍ تَزْفِرُ (٢) لَهُمَا القِرَبَ. القَوْمِ، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْطٍ تَزْفِرُ (٢) لَهُمَا القِرَبَ.

وَوَقَعَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، وَالنِّسْوَةُ الَّلائِيْ مَعَهَا يُمَثِّلْنَ بِالْقَتْلَىٰ مِنَ المُسْلِمِيْن، يُجَدِّعْنَ الآذَانَ وَالآنُفَ، وَبَقَرَتْ عَنْ كَبِدِ حَمْزَةَ، فَمَضَغَتْها، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُسِيْغَهَا فَلَفَظَتْها.

وَلَمَّا أَرَادَ أَبُوْ سُفْيَانَ الانْصِرَافَ؛ أَشْرَفَ عَلَىٰ الجَبَلِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: إِنَّ الحَرْبَ سِجَالٌ، يَوْمٌ بِيَوْمٍ، اعْلُ هُبَلُ!

<sup>(</sup>١) الدَّرَقَةُ (بفتحتين): التُّرْسُ مِنْ جُلُودٍ، لَيْسَ فِيْهِ خَشَبٌ وَلَا عَصَبٌ.

<sup>(</sup>٢) تَزْفِرُ: تَسْتَقِيْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ وَأَجْهُ اللَّهُ اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ، فَقُلْ: اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ، لَا سَوَاءٌ، فَقَتْلَانَ فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَا سَوَاءٌ، فَقَتْلَانَ فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا العُزَّىٰ، وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَوْلُوا: قَالُوا: مَا نَقُوْلُ؟ قَال: «قُوْلُوا: اللهُ مَوْلَانًا، وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ».

وَلَمَّا انْصَرَفَ، وَانْصَرَفَ المُسْلِمُوْنَ؛ نَادَىٰ: "إِنَّ مَوْعِدَكُم بَدْرٌ لِلْعَامِ القَابِلِ»، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: "قُلْ: نَعَمْ، هُوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم مَوْعِدٌ».

وَفَرَغَ النَّاسُ لِقَتْلَاهُمْ، وَحَزِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حَمْزةَ، وَكَانَ عَمَّهُ، وَأَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالمُقَاتِلَ دُوْنَهُ.

### صَبْرُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ:

وَأَقْبَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَخَاهَا لأَبِيْهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَبْنِهَا الزُّبيرِ بْنِ العَوَّامِ: «الْقَهَا، فَأَرْجِعْها، لَا تَرَىٰ مَا بِأَخِيْهَا!» فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّهُ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجِعِي! قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكِ أَنْ تَرْجِعِي! قَالَتْ: وَلِمَ؟ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنْ قَدْ مُثِّلَ بِأَخِيْ، وَذَٰلِكَ فِي اللهِ، لأَحْتَسِبَنَّ، وَلأَصْبِرَنَّ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَأَتَنْهُ فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَرْجَعَتْ، وَاسْتَغْفَرَتْ اللهُ، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ، وَاسْتَرْجَعَتْ، وَاسْتَغْفَرَتْ لَكُ، ثُمَّ أَمَرَ بهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَدُفِنَ.

# كَيْفَ دُفِنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ؟

وَقُتِل مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، صَاحِبُ لِوَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْ أَنْعَمِ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ، فَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ أَنْعَمِ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ قَبْلَ الإِسْلَامِ، فَكُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَا رَأْسُه، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: بَدَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُه، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَه، وَاجْعَلُوا عَلَىٰ رِجْلِهِ الإِذْخِرَ»(١).

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَعُمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْل: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ؛ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيْدٌ عَلَىٰ هَا وُلَاءِ يَومَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَلَّوا.

### إِيْثَارُ النِّسَاءِ لِرَسُّولِ اللَّهِ ﷺ:

عَادَ المُسْلِمُوْنَ إِلَىٰ المَدِیْنَةِ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِیْ دِیْنَارِ، وَقَدْ أُصِیْبَ زَوْجُهَا وَأَجُوْهَا وَأَبُوْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا وَقَدْ أُصِیْبَ زَوْجُهَا وَأَجُوْهَا وَأَبُوْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ! قَالُوا: خَیْراً یَا أُمَّ نُعُوْا لَهَا، قَالَتْ: فَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ! قَالُوا: خَیْراً یَا أُمَّ فَعُوْا لَهَا وَلَانِ! هُو بِحَمْدِ اللهِ کَمَا تُحِبِّیْنَ، قَالَتْ: أَرُوْنِیْهِ؛ حَتَّیٰ أَنْظُرَ فَلَانِ! هُو بِحَمْدِ اللهِ کَمَا تُحِبِّیْنَ، قَالَتْ: أَرُوْنِیْهِ؛ حَتَّیٰ أَنْظُرَ إِلَیْهِ، حَتَّیٰ إِذَا رَأَتْهُ، قَالَتْ: کُلُّ مُصِیْبَةٍ إِلَیْهِ، حَتَّیٰ إِذَا رَأَتْهُ، قَالَتْ: کُلُّ مُصِیْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ (۲).

<sup>(</sup>١) حَشِيْشٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ.

<sup>(</sup>٢) جَلَلٌ: أَيْ: هَيِّنٌ يَسِيْرٌ.

خُرُوْجُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي أَثْرِ الْعَدُّوِّ، وَاسْتِمَاتَتُهُمْ فِي نُصْرَةِ الرَّسُوْلِ ﷺ:

وَتَلَاوَمَ المُشْرِكُوْنَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَمْ تَصْنَعُوا شَيْعاً، أَصَبْتمْ بِشَوْكَةِ القَوْمِ، وَحَدِّهم ثُمَّ تَرَكْتُمُوْهُمْ، وَلَمْ تَبْتُرُوْهُمْ (1)! فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ العَدُوِّ.

هَاذَا، وَالمُسْلِمُوْنَ مُثْخَنُونَ بِالجِرَاحِ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ مِنْ يَوْمِ الأَّحَدِ؛ أَذَّنَ مُؤذِّنُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فِي النَّاسِ بِالخُرُوْجِ فِيْ طَلَبِ العَدُوِّ، وَأَذَّنَ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَر يَوْمَنَا العَدُوِّ، وَأَذَّنَ أَنْ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَر يَوْمَنَا بِالأَمْسِ، وَمَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَّا جَرِيْحٌ ثَقِيْلٌ، فَخَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَانْتَهَوْا إِلَىٰ حَمْراءِ الأَسَدِ، وَهِي مِنَ المَدِيْنَةِ عَلَىٰ ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ، فَأَقَامَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالثَّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ المَدِيْنَةِ. وَالمُسْلِمُونَ الإِثْنَيْنَ وَالثَّلَاثَاءَ وَالأَرْبِعَاءَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

وَقَدِ اسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ، أَكْثَرُهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ فَيْ اللهُ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ رَجُلاً.

## أَحَبُ إِلَىٰ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ:

وَفِي سَنَةِ ثَلَاثٍ لِلْهِجْرَةِ طَلَبَتْ عَضْلٌ وَالقَارَّةُ نَفَراً مِنَ المُسْلِمِيْنَ لِيُعَلِّمُ مِنْ اللهِ عَلِيْمُ سِتَّةً مِنْ اللهِ عَلِيْمُ سِتَّةً مِنْ

<sup>(</sup>١) لَمْ تَبْتُروْهُمْ: لَمْ تَقْطَعُوْهُمْ.

أَصْحَابِهِ، مَعَهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ السَّحَابِهِ، مَعَهُمْ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ، وَخُبَيْبُ بْنُ عَدِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ السَّمَاعَةِ، وَقُتِلَ أَكْثَرُهم.

وَأَخْرَجُوا زَيْداً مِنَ الْحَرَمِ؛ لِيَقْتُلُوه، وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِنْ قُرَيْسٍ، فِيْهِمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ: أَنْشُدُكَ اللهَ يَا زَيْدُ! أَتُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً عِنْدَنَا الآنَ فِيْ مَكَانِكَ وَأَنَّكَ فِي اللهَ يَا زَيْدُ! وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ أَهْلِكَ، قَالَ: وَاللهِ! مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّداً الآنَ فِي مَكَانِهِ الَّذِيْ هُوَ فِيْهِ تُصِيْبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيْهِ؛ وَأَنِّي جَالِسٌ فِيْ أَهْلِيْ، قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَداً يُحِبُّ أَحَداً كَحُبً أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مُحَمَّداً! ثُمَّ قُتِل.

وَأَمَّا خُبَيْبُ؛ فَلَمَّا جَاؤُوا بِهِ لِيَصْلِبُوهُ، قَالَ لَهُمْ: إِنْ رَأَيْتُمُ أَنْ تَدَعُونِي حَتَّىٰ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَافْعَلُوا! قَالُوا: دُوْنَكَ فَارْكَعْ، فَوَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، أَتَمَّهُمَا وَأَحْسَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ القَوْمِ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعاً مِنَ القَيْلِ لَا شَكْثَوْتُ مِنَ القَيْلِ لَا شَكْثَوْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْشَدَ بَيْتَيْن:

فَلَسْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِيْ وَذَٰلِكَ فِي اللهِ مَلْ مُسْلِماً يُبارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ<sup>(١)</sup> شِلْوٍ<sup>(١)</sup> مُمَزَّعٍ<sup>(١)</sup> وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِللهِ وَإِنْ يَشَا يُبارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ<sup>(١)</sup> شِلْوٍ<sup>(١)</sup> مُمَزَّعٍ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) أَوْصَال: جَمْعُ: وَصْلٍ بِفَتْحِ الوَاوِ؛ كُلُّ عُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ.

<sup>(</sup>٢) شِلْو: (بِكَسْرِ الشَّيْنِ): العُضْوُ مِنْ أَعْضَاءِ اللَّحْم.

<sup>(</sup>٣) مَزَّع الشَّيْءَ: فَرَّقَهُ جِدُّ تَفْرِيْقٍ.

### بِئُرُ مَعُونَةً:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ طَلَبٍ مِنْ عَامِرِ بْنِ مَالِكٍ لِيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَانُوا سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِنْ خِيَارِ المُسْلِمِيْن، فَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلوا بِئرَ مَعُوْنَةَ، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ خِيَارِ المُسْلِمِيْن، فَسَارُوا حَتَّىٰ نَزَلوا بِئرَ مَعُوْنَة، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ قَبَائِلُ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عُصَيَّةُ، وَرِعْلٌ، وَذَكُوانُ، فَغَشوا القَوْمَ، وَبَائِلُ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ: عُصَيَّةُ، وَرِعْلٌ، وَذَكُوانُ مَعُونَةُ مُ ثَمَّ وَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ؛ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ وَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ؛ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ، ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، إلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، عَاشَ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، إلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، عَاشَ حَتَّىٰ قُتِلُوا عَنْ آخِرِهِمْ، إلَّا كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ، عَاشَ حَتَّىٰ قُتِلُ يَوْمَ الخَنْدَقِ شَهِيْداً.

## كُلِمَةٌ قَتِيْلٍ كَانَتْ سَبَباً لِإسْلَامِ القَاتِلِ؛

وَفِي هَاذِهِ السَّرِيَّةِ قُتِلَ حَرَامُ بْنُ مِلْحانَ، قَتَلَه جَبَّارُ بْنُ مِلْمَلْ، وَهُو يَجُوْدُ سَلْمَلْ، وَكَانَ سَبَبُ إِسْلَامِهِ كَلِمَةً قَالَهَا حَرَامٌ؛ وَهُو يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، يَقُوْلُ جَبَّارٌ: إنَّ مِمَّا دَعَانِي إِلَىٰ الإِسْلَامِ أَنِّي طَعَنْتُ بِنَفْسِهِ، يَقُوْلُ جَبَّارٌ: إنَّ مِمَّا دَعَانِي إلَىٰ الإِسْلَامِ أَنِّي طَعَنْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِرُمْحِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ سِنانِ الرُّمْحِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ سِنانِ الرَّمْحِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَنَظَرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ! فَقُلْتُ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ صَدْرِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: فُرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ! فَقُلْتُ بَعْدَ فِي نَفْسِيْ: مَا فَازَ؟! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ؟! حَتَّىٰ سَأَلْتُ بَعْدَ فِي نَفْسِيْ: مَا فَازَ؟! أَلَسْتُ قَدْ قَتَلْتُ الرَّجُلَ؟! حَتَّىٰ سَأَلْتُ بَعْدَ فَي نَفْسِيْ: فَازَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ، فَقَالُوا: لِلشَّهادَةِ، فَقُلْتُ: فَازَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ لَعَمْرُ اللهِ! فَكَانَ سَبَاً لإِسْلَامِهِ.

## إِجْلاءُ بَنِي النَّضِيْرِ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ بَنِي النَّضِيْرِ ـ وَهُمْ قَبِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنَ النَّهُودِ ـ يَسْتَعِيْنُهُمْ فِيْ دِيَةِ قَتِيْلَيْنِ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيْرِ، وَبَنِيْ عَامِرٍ عَقْدٌ وَحِلْفٌ، فَرَقُوا فِي الكَلَامِ وَوَعَدُوا النَّضِيْرِ، وَلَكِنَّهُمْ أَضْمَرُوا الغَدْرَ وَالاغْتِيَالَ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَاعِداً إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إنَّكُم قَاعِداً إِلَىٰ جَنْبِ جِدَارٍ مِنْ بُيُوتِهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إنَّكُم لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ هَاذِهِ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ مَثْلُ حَالِهِ هَاذِهِ، فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ هَاذَا البَيْتِ، فَيُلْقِي عَلَيْ مِثْلِ حَالِهِ هَاذِهِ، فَمُنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَىٰ هَاذَا البَيْتِ، فَيُلْقِي عَلَيْهِ صَحْرةً فَيُرِيْحَنَا مِنْهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيْهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ.

وَأَتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ القَوْمُ، فَقَامَ، وَخَرَجَ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِیْنَةِ، وَأَمرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْ بِالتَّهَیُّو فَقَامَ، وَخَرَجَ رَاجِعاً إِلَیْ المَدِیْنَةِ، وَأَمرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَیْ بِالتَّهی وَذَٰلِكَ لِحَرْبِهِمْ، وَالسَّیْرِ إِلَیْهِمْ، ثُمَّ سَارَ بِالنَّاسِ، حَتَّیٰ نزلَ بِهِمْ، وَذٰلِكَ فِي شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَیَالٍ، وَقَذَفَ الله فِی شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَیَالٍ، وَقَذَفَ الله فِی شَهْرِ رَبِیْعِ الأَوَّل سَنَةَ أَرْبَعِ، فَحَاصَرَهُمْ سِتَ لَیَالٍ، وَقَذَفَ الله فِی قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَسَأَلُوا رَسُوْل اللهِ عَلَیْ أَنْ یُجْلِیَهُمْ، وَیَکُفَ فَی قُیلُ وَمَا بِهِمْ، عَلَیٰ أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا اللّهِ اللهِ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلّا السَّلَاحَ، فَقَبِلَ، وَاحْتَمَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهَا الإِبِلُ.

وَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ.

### غزوة ذاتِ الرِّقَاعِ:

وَفِي سَنَةِ أَرْبِعِ غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَجْداً، فَسَارَ حَتَّىٰ نَزَلَ نَخُلاً، وَقَدْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِ ﷺ وَكَانُوا سِتَّةً بَيْنَهُمْ بَعِيْرٌ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارُهَا، فَكَانُوا يَلُفُونَ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمُ الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ: ﴿غَزُوةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ».

وَتَقَارِبَ النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ، وَقَدْ خَافَ النَّاسُ بَعْضَهُم بَعْضاً، حَتَّىٰ صَلَّىٰ رَسُوْلُ اللهِ يَشِيَّةُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الخَوْفِ.





#### خريطة غزوة الخندق



# غَزُوَةُ الخَنْدَقِ



# أَوْ غُزُوَةُ الْأَخْزَاب

وَكَانَ سَبَهَا اليَهُوْدُ، فَقَدْ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي النَّضِيْر، وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي وَائِل، فَقَدِمُوا عَلَىٰ قُرَيْشٍ مَكَّةَ، فَدَعَوْهُم إلىٰ حَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قُرَيْشٍ مَكَّةَ، فَدَعَوْهُم إلىٰ حَرْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ وَكَانُوا قَدْ جَرَّبُوْهَا، وَاكْتَوَوْا بِنَارِها، فَصَارُوا يَتَهيَّبُوْنَهَا، وَيَرْهَدُونَ فِيها، فريَّنَها لَهُمُ الوَفْدُ اليَهُودِيُّ، وَهَوَّن أَمْرَها، وَيَرْهَدُونَ فِيها، فزيَّنَها لَهُمُ الوَفْدُ اليَهُودِيُّ، وَهَوَّن أَمْرَها، وَقَالُوا: إِنَّا سَنَكُونُ مَعَكُمْ حَتَىٰ نَسْتأْصِلَهُ، فَسَرَّ ذٰلِكَ قُرَيْشاً، وَنَشِطُوا لِمَا دَعُوْهُمْ إِلَيْهِ، وَاجْتَمَعُوا لِذٰلِكَ، وَاتَّعَدُوا لَهُ، ثُمَّ خَرَجَ

الوَفْدُ، فَجَاءَ غَطَفَانَ، فَدَعَاهَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَطَافَ فِي القَبَائِلِ، وَطَافَ فِي القَبَائِلِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ المَدِيْنَةِ، وَمُوَافَقَةَ قُرَيْشِ عَلَيْهِ .

وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ شُرُوْطٍ، وَحَشَدَتُ<sup>(١)</sup> قُرَيْشٌ أَرْبَعَةَ آلافِ مُقَاتِلٍ، فَكَانُوا عَشَرةَ آلافٍ، مُقَاتِلٍ، فَكَانُوا عَشَرةَ آلافٍ، وَغَطَفَانُ ستَّةَ آلافٍ مُقَاتِلٍ، فَكَانُوا عَشَرةَ آلافٍ، وَأُسْنِدتْ قِيَادَةُ الجَيْشِ إِلَىٰ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ.

## الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ:

وَقَرَّرَ المُسْلِمُوْنَ التَّحَصُّنَ فِي المَدِيْنَةِ وَالدِّفَاعَ عَنْهَا، وَكَانَ جَيْشُ المُسْلِمِيْنِ لَا يَزِيْدُ عَنْ ثَلاثةِ آلافِ مُقَاتِلِ.

هُنَالِكَ أَشَارَ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ بِضَرْبِ الخَنْدَقِ عَلَىٰ المَدِيْنَةِ، قَالَ سَلْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِأَرْضِ فَارِسَ إِذَا تَخَوَّفْنَا لَكَنْلَ، خَنْدَقْنا عَلَيْنَا، وَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةُ رَأْيَهُ، فَأَمَرَ بِحَفْرِ الخَيْلَ، خَنْدَقْنِ الجَانِبِ المَكْشُوْفِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ اقْتِحَامُ (٢) العَدُوِّ. الخَنْدَقِ فِي الجَانِبِ المَكْشُوْفِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ اقْتِحَامُ (٢) العَدُوِّ.

وَقَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ الخَنْدَقَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، لِكُلِّ عَشَرَةٍ مِنْهُمْ أَرْبَعِيْنَ ذِرَاعاً.

### رُوْحُ المُسَاوَاةِ وَالمُوَاسَاةِ بَيْنَ المُسَلِمِيْن:

وَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في حَفْرِ الخَنْدَقِ؛ تَرْغِيْباً لِلْمُسْلِمِيْنَ

<sup>(</sup>١) جَمَعَتْ.

<sup>(</sup>٢) هُجُوْم.

وَقَدْ لَا يَجِدُونَهُ.

1

فِي الأَجْرِ، وَعَمِلَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْهِ، فَدَأَبَ<sup>(١)</sup> فِيْهِ، وَدَأَبُوا، وَكَأْبُوا، وَكَانَ البَرْدُ شَدِيْداً، وَلَا يَجِدُوْنَ مِنَ القُوْتِ إِلَّا مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ،

يَقُوْلُ أَبُو طَلْحَةَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الجُوْعَ، وَرَفَعْنا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ، فَرَفَع رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِه عَنْ حَجَرٍ، فَرَفَع رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَطْنِه عَنْ حَجَرَيْن.

وَكَانُوا مَسْرُورِيْنَ، يَحْمَدُونَ اللهَ، وَيَرْتَجِزُونَ، وَلَا يَشْكُوْنَ، وَلَا يَشْكُوْنَ، وَلَا يَشْكُوْنَ،

يَقُوْلُ أَنَسٌ ضَلِيهِ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِي غَداةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوْع؛ قَالَ: يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجُوْع؛ قَالَ:

«اللهم! إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَةِ».

فَقَالُوا مُجِيْبِيْنَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَىٰ الجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

وَعَرَضَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي بَعْضِ الخَنْدَقِ صَخْرَةٌ عَظِيْمَةٌ شَدِيْدَةٌ، لَا تَأْخُذُ فِيْهَا المَعَاوِلُ، فَشَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) اسْتَمرَّ فِي الجِدِّ والتَّعَبِ.



رَآهَا أَخَذَ المِعْوَلَ، وَقَالَ: "بِاسْمِ اللهِ"، وَضَرَبَ ضَرْبَةً، فَكَسَرَ ثُلُثَهَا، وَقَالَ: "اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الشَّام، وَاللهِ! إِنِّي لأَبْصِرُ قُصُورَهَا الحُمْرَ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ". ثُمَّ ضَرَبَ النَّانِيَة، فَقَطَع لأَبْصِرُ قُصُورَهَا الحُمْرَ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ". ثُمَّ ضَرَبَ النَّانِيَة، وَاللهِ! إِنِّي ثُلُثاً آخَرَ، فَقَالَ: "اللهُ أَكْبَرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ فَارِسَ، وَاللهِ! إِنِّي لأُبْصِرُ قَصْرَ المَدَائِنِ الأَبْيَضَ". ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "باسْم اللهِ"، فقطع بقية الحَجرِ، فَقَالَ: "اللهُ أكبرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ اللهُ أكبرُ! أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ اللهَ المَدَائِنِ الأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاءَ مِنْ مَكَانِي السَاعَة".

### المعجزاتُ النَّبويةُ في الغزوة:

وَظَهَرتِ المُعْجِزَاتُ عَلَىٰ يَدِ الرَّسُوْلِ ﷺ فَإِذَا اشْتَدَّتْ عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ فِیْ بَعْضِ الْخَنْدَقِ کُدْیَةٌ (۱)؛ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ المُسْلِمِیْنَ فِیْ بَعْضِ الْخَنْدَقِ کُدْیَةٌ (۱)؛ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءٍ، فَتَفَلَ فِیْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ یَدْعُو بِهِ، وَنَضَحَ ذٰلِكَ المَاءَ عَلَیٰ یَدْعُو بِهِ، وَنَضَحَ ذٰلِكَ المَاءَ عَلَیٰ یَلْکَ الْکُدْیَةِ، فَانْهَالَتْ وَعَادَتْ كَالْكَثِیْبِ(۲).

وَظَهَرتِ البَرَكَةُ فِي طَعَامٍ قَلِيْلٍ، فَشَبِعَ بِهِ عَدَدٌ كَبِيْرٌ، وَكَفَىٰ الجَيْشَ كُلَّهُ.

## إِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ:

وَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ، وَغَطَفانُ بِتَوَابِعِهِمْ، فَنَزَلُوا أَمَامَ المَدِيْنَةِ،

<sup>(</sup>١) كُدْيَةٌ: الأَرْضُ الصُّلْبَةُ الغَلِيْظَةُ، أَوِ الصَّفَاةُ العَظِيْمَةُ الشَّدِيْدَةُ.

<sup>(</sup>٢) الكَثِيْبُ: التَلُّ مِنَ الرَّمْلِ.

-11:

وَكَانُوا عَشَرَةَ آلافٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُون فِي ثَلَاثةِ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُون فِي ثَلَاثةِ اللهٰ الله الله الله وَبَيْنَ قَوْمِهِ الخَنْدَقُ.

وَكَانَ بَيْنَ المُسْلِمِیْنَ وَبَیْنَ بَنِیْ قُرَیْظَةَ عَقْدٌ وَعَهْدٌ، فَحَمَلَهُمْ حُمَیُ بْنُ أَخْطَب مسیّدُ بَنِی النَّضِیْرِ مَلَیٰ نَقْضِ العَهْدِ، وَقَدْ فَعَلَ خُمِی بْنُ أَخْطَب مسیّدُ بَنِی النَّضِیْرِ مَلیٰ اللهِ عَلَیٰ نَقْضِ العَهْدِ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ امْتِنَاعِ وَتَرَدُّدٍ، وَتَحَقَّقَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ فَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ البَلاءُ، وَاشْتَدَ الخَوْفُ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ مِنْ بَعْضِ المُنَافِقِیْنَ، وَهَمَّ البَلاءُ، وَاشْتَدَ الخَوْفُ، وَنَجَمَ النِّفَاقُ مِنْ بَعْضِ المُنَافِقِیْنَ، وَهَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ أَنْ یُعْطِیهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَیٰ أَنْ یُعْطِیهُمْ وَبَیْنَ عَطَفَانَ عَلَیٰ أَنْ یُعْطِیهُمْ ثُلُثَ ثِمَارِ المَدِیْنَةِ، رِفْقاً بِالأَنْصَارِ، وَتَحْفِیْفاً عَنْهُمْ، فَقَدِ اسْتَقَلُّوا بِأَكْبِرِ نَصِیْبٍ مِنْ أَعْبَاءِ الحَرْبِ.

ثُمَّ عَدَلَ عَنْ ذَٰلِكَ، بَعْدَمَا رَأَىٰ مِنْ سَعْدِ بِنْ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ النَّبَاتَ وَالاسْتِقَامَةَ وَالصُّمُودَ أَمَامَ العَدُوِّ، وَالإِبَاءَ، فَقَالَ: عُبَادَةَ النَّبُولَ اللهِ! قَدْ كُنَّا نحن وَهَ وُلَاءِ عَلَىٰ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ كُنَّا نحن وَهَ وُلَاءً عَلَىٰ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ الله ، وَلَا نَعْرِفُه، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنْهَا تَمْرَةً الأَوْثَانِ، لَا نَعْبُدُ الله ، وَلَا نَعْرِفُه، وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ مِنْهَا تَمْرَةً إِلَّا قِرَىٰ الله بِهِ الإِسْلَامِ، وَهَدَانَا لَهُ ، وَأَعْرَنَا بِكَ وَبِهِ، نَعْطِيْهِمْ أَمْوَالنا؟! وَاللهِ مَالَنَا بِهَلَدَا مِنْ حَاجَةٍ ، وَاللهِ لا نُعْطِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ وَاللهِ لا نُعْطِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ وَاللهِ لا نُعْطِيْهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَأَنْتَ وَذَاكَ».

<sup>(</sup>١) القِرَىٰ: الضّيافَةُ.

### بَيْنَ فَارِس الْإِسْلَامِ وَفَارِس الْجَاهِلِيَّةِ:

وَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُوْنَ، وَعَدُوَّهُمْ مُحاصِرُوْهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ أَقْبَلُوا تُسْرعُ بِهِمْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ فَوَارِسَ مِنْ قُرَيْشٍ أَقْبَلُوا تُسْرعُ بِهِمْ خَيْلُهُمْ، حَتَّىٰ وَقَفُوا عَلَىٰ الخَنْدَقِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوا: وَاللهِ، إِنَّ خَيْلُهُمْ، حَتَّىٰ وَقَفُوا عَلَىٰ الخَنْدَقِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ؛ قَالُوا: وَاللهِ، إِنَّ هَاذِهِ لَمَكِيْدَةٌ مَا كَانَتِ العَرَبُ تَكِيْدُها!.

ثُمَّ تَيَمَّمُوا مَكَاناً ضَيِّقاً مِنَ الحَنْدَقِ، فَضَرَبُوا خَيْلَهُمْ، فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِيْ أَرْضِ المَدِيْنَةِ، وَمِنْهُمُ الفَارِسُ فَاقْتَحَمَتْ مِنْهُ، فَجَالَتْ بِهِمْ فِيْ أَرْضِ المَدِيْنَةِ، وَمِنْهُمُ الفَارِسِ، المَشْهُوْرُ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ، الَّذِيْ كَانَ يُقَوَّمُ بِأَلْفِ فَارِسٍ، فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَبَرَزَ لَهُ عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ فَيَهُمْنَهُ فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَبَرَزَ لَهُ عَلَيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبِ فَيَهُمْنَهُ فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: يَا عَمْرُو! إِنَّكَ كُنْتَ عَاهَدْتَ اللهَ لَا يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُلَالًا أَخَذْتَهَا مِنْهُ. قَرَيْشِ إِلَى إِحْدَىٰ خَلَتَيْنِ، إلَّا أَخَذْتَهَا مِنْهُ.

قَالَ: أَجَلْ.

قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: فَإِنِّي أَدْعُوْكَ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُوْلِهِ وَإِلَىٰ الإِسْلَامِ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِيْ بِذٰلِكَ.

قَالَ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ النِّزَالِ.

فَقَالَ لَهُ: لِمَ يَا ابْنَ أَخِي! فَوَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ.

قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ضَلِّيْهِ: لَكِنِّي وَاللهِ! أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ.

فَحَمِيَ عَمْرٌ و عِنْدَ ذَٰلِكَ، فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهُ، وَضَرَبَ وَجُهَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ، فَتَنَازَلَا وَتَجَاوَلَا، فَقَتَلَهُ عَلِيٍّ عَلِيًّ عَلِيًّهِ.

## أمُّ تُحَرِّضُ ابْناً عَلَىٰ القِتَالِ وَالشَّهَادَةِ:

تَقُوْلُ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ وَ الْكَانَتْ مَعَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ فِي حِصْنِ بَنِيْ حَارِثَة ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الحِجَابُ: مَرَّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَصِيْرَةٌ ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ قَصِيْرَةٌ ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا ذِرَاعُهُ كُلُّهَا ، وَهُو يَرْتَجِزُ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: الْحَقْ ابْنِي! فَقَدْ وَاللهِ! كُلُّهَا ، وَهُو يَرْتَجِزُ ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: الْحَقْ ابْنِي! فَقَدْ وَاللهِ! تَأَخَرْتَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْهِا: فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَمَّ سَعْدٍ! وَاللهِ! لَوَدِدْتُ أَنَّ وَرْعَ سَعْدٍ كَانَتْ أَسْبَغَ مِمَّا هِيَ! وَكَانَ مَا تَحْوَّفَتُهُ لَوَدِدْتُ أَنَّ وَكَانَ مَا تَحْوَّفَتُهُ عَائِشَةُ وَيَهِا فَوَعَى مِنْهُ الأَكْحَلَ (١) ، عَائِشَةُ وَيَهِا فَرُمِي سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِسَهْمٍ ، فَقَطَعَ مِنْهُ الأَكْحَلَ (١) ، وَمَاتَ شَهِيْداً فِيْ غَزْوَةِ بَنِيْ قُرَيْظَةً .

## وَللهِ جُنُودُ السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضِ:

أَحَاطَ المُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ حَتَّىٰ جَعَلُوْهُمْ فِيْ مِثْلِ الحِصْنِ مِنْ كَتَائِبِهِمْ، فَحَاصَرُوْهُمْ قَرِيْباً مِنْ شَهْرٍ، وَأَخَذُوا بِكُلِّ نَاحِيَةٍ، وَاشْتَدَّ البَلاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُوْلَ اللهِ وَاشْتَدَّ البَلاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ وَاشْتَدَّ البَلاءُ، وَتَجَهَّرَ النِّفَاقُ، وَاسْتَأْذَنَ بَعْضُ النَّاسِ رَسُولَ اللهِ وَاشْتَلَا اللهِ فِي الذَّهابِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَقَالُوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِلّهُ إِلَىٰ اللّهِ فَرَازًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

وَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُه فِيْمَا وَصَفَ اللهُ مِنَ الحَوْفِ وَالشِّدَّةِ؛ إِذْ جَاءَهُ نُعيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الغَطَفَانِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) الأَكْحَلُ: عِرْقٌ فِي الذِّرَاعِ.

2/4

إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، وَإِنَّ قَوْمِيْ لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِيْ، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا أَنْتَ فِيْنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذِّلْ عَنَّا إِنِ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ».

فَخَرَجَ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَأَتَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَتَكَلَّم مَعَهُمْ بِكَلَامٍ، جَعَلَهُمْ يَشُكُونَ فِي صِحَّةِ مَوْقِفِهِمْ وَوَلَائِهِمْ لِقُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ؛ الَّذِيْنِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَعَدَائِهِمْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَغَطَفَانَ؛ الَّذِيْنِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ، وَعَدَائِهِمْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُ الدَّارِ، وَجِيْرَانُهُمُ الدَّائِمُونَ، وَأَشَارَ وَالأَنْصَارِ اللَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُ الدَّارِ، وَجِيْرَانُهُمُ الدَّائِمُونَ، وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِأَلَّا يُقاتِلُوا مَعَ قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ حَتَّىٰ يَأْخُذُوا مِنْهُمْ رُهُناً مِنْ أَشْرَافِهِمْ، يَكُونُوا بِأَيْدِيْهِمْ ثِقَةً لَهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأِي.

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشاً، فَأَظْهَرَ لَهُمْ إِخْلَاصَهُ ونَصِيْحَتَهُ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ اليَهُوْدَ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وَسَيَطْلُبُوْنَ مِنْهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ اليَهُوْدَ قَدْ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وَسَيَطْلُبُوْنَ مِنْهُمْ وَجَالاً مِنْ أَشْرَافِهِمْ تَأْمِيْناً لِلْعَهْدِ، وَسَيُسْلِمُونَهُمْ إِلَىٰ النَّبِيِّ وَقَالَ لَهُمْ وَأَصْحَابِهِ، فَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ. ثُمَّ خَرَجَ إلىٰ غَطَفَانَ، وَقَالَ لَهُمْ وَأَصْحَابِهِ، فَيَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ. ثُمَّ خَرَجَ إلىٰ غَطَفَانَ، وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ لِقُرَيْشٍ، فَكَانَ كِلَا الفَرِيْقَيْنِ عَلَىٰ حَذَرٍ، وَتَوَغَّرَتْ صُدُورُهُمْ عَلَىٰ اليَهُوْدِ، وَدَبَّتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ الأَحْزَابِ، وَتَوَجَّسَ صُدُورُهُمْ عَلَىٰ اليَهُوْدِ، وَدَبَّتِ الفُرْقَةُ بَيْنَ الأَحْزَابِ، وَتَوَجَّسَ كُلُّ مِنْهُمْ خِيْفَةً مِنْ صَاحِبِهِ.

وَلَمَّا طَلَبَ أَبُو سُفْيَانَ وَرُؤُوسُ غَطَفَانَ مَعْرَكَةً حَاسِمَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ؛ تَكَاسَلَ اليَهُوْدُ، وَطَلَبُوا مِنْهُمْ رُهُناً مِنْ رِجَالِهِمْ، فَتحَقَّقَ لِقُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ صِدْقُ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ نُعَيْمُ بْنُ

مَسْعُودٍ، وَامْتَنَعُوا عَنْ تَحْقِيْقِ طَلَبِهِمْ، وَتَحَقَّقَ لِلْيَهُوْدِ صِدْقُ حَدِيْثِهِ كَذَٰلِكَ، وَهَـٰكَذَا تَخَاذَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَتَمَزَّقَ الشَّمْلُ، وَتَفَرَّقَتِ الكَلِمَةُ.

وَكَانَ مِنْ صُنْعِ اللهِ لِنَبِيّهِ أَنْ بَعَثَ اللهُ عَلَىٰ الأَحْزَابِ الرِّيْحَ فِي لَيَالٍ شَاْتِيَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ البَرْدِ، فَجَعَلَتْ تَقْلِبُ قُدُورَهُمْ، وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ وَلَا لِبَيْتَهُمْ، وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّكُمْ وَاللهِ! ما أَصْبَحْتُم بِدَارِ مَقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الكُرَاعُ وَالخُفُ (١)، وَاللهِ! ما أَصْبَحْتُم بِدَارِ مَقَامٍ، لَقَدْ هَلَكَ الكُرَاعُ وَالخُفُ (١)، وَأَخْلَفَتْنَا بَنُو قُرَيْظَةً، وَبَلَغَنَا عَنْهُمُ الَّذِيْ نَكْرَهُ، وَلَقِيْنَا مِنْ شِدَّةِ الرِّيْحِ مَا تَرُوْنَ، مَا تَطْمَئِنُّ لَنَا قِدْرٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا تَقُومُ لَنَا نَارٌ، وَلَا يَشُولُ لَنَا بِنَاءٌ، فَارْتَحِلُوا، فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ.

وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ إِلَىٰ جَمَلِهِ وَهُوَ مَعْقُولٌ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ضَرَبَهُ، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَه إلَّا وَهُوَ قَائِمٌ.

وَسَمِعَتْ غَطَفَانُ بِمَا فَعَلَتْ قُرَيْشٌ، فَانْشَمَرُوا (٢) رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، وَأَخْبَرَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْهُ عَيْناً إِلَىٰ الأَخْرَابِ، يَنْظُرُ لَهُ اليَمَانِ؛ اللَّذِيْ أَرْسَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَيْناً إِلَىٰ الأَخْرَابِ، يَنْظُرُ لَهُ مَا فَعَلَ القَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْصَرَفَ مَا فَعَلَ القَوْمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَىٰ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْصَرَفَ

<sup>(</sup>١) الخُفُّ لِلْبَعِيْرِ والنَّعَامِ، كَالْحَافِرِ لِغَيْرِهِمَا، وَالمُرَادُ هُنَا: ذُو الخُفِّ مِنَ الحَيَوانِ.

<sup>(</sup>٢) انْهَزَمُوا، وَانْفَضُّوا.

عَنِ الْخَنْدَقِ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، وَانْصَرَفَ المُسْلِمُوْنَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَصَدَقَ اللهُ العَظِيْمُ:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَيْمَ تَرُوهَا وَكُنُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعَاوَجُنُودًا لَيْمَ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأَحْزَاب: ٩].

#### وَصَدُقَ ﷺ:

وَقَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فَلَمْ تَرْجِعْ قُرَيْشٌ بَعْدَهَا إِلَىٰ حَرْبِ الْمُسْلِمِیْنَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ تَغْزُوْكُمْ قُرَیْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَاذَا، وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ».

وَاسْتُشْهِدَ مِنَ المُسْلِمِيْن يَوْمَ الخَنْدَقِ سَبْعَةٌ، عَلَىٰ أَكْثَرِ تَقْدِيْرٍ، وَقُتِلَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ أَرْبَعَةٌ.





#### خريطة إجلاء بني قريظة



# غَزْوَةُ بَنِي قريظة



# نَقْضُ بَنِيٓ قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُوْدَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَىٰ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيْهِ يَهُوْدَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقْرَهُمْ عَلَىٰ دِيْنِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ، وَجَاءَ فِيْهِ: «أَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَا حَارَبَ أَهْلُ هَلْدِهِ الصَّحِيْفَةِ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ، وَالبِرَّ دُوْنَ الإِثْمِ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَىٰ مَنْ دَهُم يَثْرِبَ».

وَلَكِنَّ حُيَيَّ بْنَ أَخْطَبَ الْيَهُوْدِيَّ ـ سَيِّدَ بَنِي النَّضِيْر ـ نَجَعَ فِيْ حَمْلِ بَنِيْ قُرَيْظَة عَلَىٰ نَقْضِ الْعَهْدِ، وَمُمَالاً وَقُرَيْشِ بَعْدَمَا قَالَ سَيِّدُهُم كَعْبُ بْنُ أَسَدِ القُرَظِيُّ: لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا صِدْقاً، وَوَفَاءً. وَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ، وبَرِئ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ وَوَفَاءً. وَنَقَضَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ عَهْدَهُ، وبَرِئ مِمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَبَرُ نَقْضِهِمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَبَرُ نَقْضِهِمْ لِلْعَهْدِ؛ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَيَظِينَهُ سَيِّدَ الأَوْسِ ـ وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِيْ لِلْعَهْدِ؛ بَعَثَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَقِيْنَهُ سَيِّدَ الأَوْسِ ـ وَهُمْ حُلَفَاءُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ ـ وَسَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَيَقِينَهُ سَيِّدَ الخَوْرَجِ فِيْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ، قُرَيْظَةَ ـ وَسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَيِّدَ الْخَوْرَجِ فِيْ رِجَالٍ مِنَ الأَنْصَارِ،

لِيَتَحَقَّقُوا الخَبَرَ، فَوَجَدُوهم عَلَىٰ شَرِّ مِمَّا بَلَغَهُم عَنْهُمْ، وَنَالُوا مِنْ رَسُوْلُ اللهِ؟ لَا عَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَلَا عَقْدَ!

وَبَدَؤُوا فِي الاَسْتِعْدَادِ لِلْهُجُومِ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَهَكَذَا حَاوَلُوا طَعْنَ جَيْشِ المُسْلِمِيْنَ مِنَ الخَلْفِ، وَكَانَ ذَٰلِكَ أَشَدَّ وَأَنْكَىٰ مِنَ الْهُجُومِ السَّافِرِ وَالْحَرْبِ فِي الْمَيْدَانِ، وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ وَأَنْكَىٰ مِنَ الْهُجُومِ السَّافِرِ وَالْحَرْبِ فِي الْمَيْدَانِ، وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ جَآءُوكُمُ مِن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأَحْزَاب: ١٠]. وَاشْتَدَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ.

# المَسِيْرُ إِلَىٰ بَنِيَ قُرَيظَةَ:

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالمُسْلِمُونَ مِنَ الْحَنْدَقِ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، أَتَى جِبْرِيْلُ، وَقَالَ: رَاجِعِيْنَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، أَتَىٰ جِبْرِيْلُ، وَقَالَ: أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: فَمَا وَضَعَتِ المَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدُ، إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَامُرُكَ جِبْرِيْلُ: فَمَا وَضَعَتِ المَلَائِكَةُ السِّلَاحَ بَعْدُ، إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَامُرُكَ بِالْمَسِيْرِ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيْظَةً، فَإِنِّي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ، فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِالْمَسِيْرِ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيْظَةً، فَإِنِّي عَامِدٌ إِلَيْهِمْ، فَمُزَلْزِلٌ بِهِمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُؤذِناً، فَأَذَنَ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ سَامِعاً مُطِيْعاً فَلَا يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِيْ قُرَيْظَةً.

وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبَنِيْ قُرَيْظَةً، فَحَاصَرَهُمْ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً، حَتَّىٰ جَهَدَهُمُ الحِصَارُ، وَقَذَفَ اللهُ فِيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ.

# آنَ لِسَغْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ:

وَنَزَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَىٰ حُكْمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَشَفَعَتْ لَهُمُ الأَوْسُ، وَكَانُوا مَوَالِيَهُمْ دُوْنَ الخَرْرَجِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْاَوْسُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ قَانُوْنَ الْحَرْبِ فِيْ شَرِيْعَةِ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، وَوَافَقَ مَا جَاءَ فِي التَّوراةِ. وَنُفِّذَ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ حُكْمُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَأَمِنَ المُسْلِمُوْنَ مِنَ الطَّعْنِ مِنَ الخَلْفِ، وَمِنْ نَشْرِ الفَوْضَىٰ فِي الدَّاخِلِ.

وَقَتَلَتِ الْخَزْرَجُ سَلامَ بْنَ أَبِي الْحَقِيْقِ، وَكَانَ مِمَّنْ حَزَّبَ الْأَحْزَابَ، وَكَانَتِ الْأَوْسُ قَدْ قَتَلَتْ مِنْ قَبْلُ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ، وَكَانَ مُقَدَّماً فِيْ عَدَاوَتِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهِ، فَنَجَا وَكَانَ مُقَدَّماً فِيْ عَدَاوَتِهِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهِ، فَنَجَا المُسْلِمُونَ مِنَ الرُّؤُوسِ الَّتِيْ كَانَتْ تَكِيدُ ضِدَّ الإِسْلَامِ اللهِ مَلْمُونَ مِنَ الرُّؤُوسِ الَّتِيْ كَانَتْ تَكِيدُ ضِدَّ الإِسْلَامِ

# وَالمُسْلِمِيْن، وَتَقُوْدُ الحَرَكَاتِ ضِدَّهُم، وَاسْتَرَاحَ المُسْلِمُونَ. العَفْقُ عَمَّنَ ظَلَمَ، وَعَطَاءُ مَنْ حُرمَ:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ سَيِّد بَنِيْ حَنِيفَةَ، فَرُبِطَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. وَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟».

قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ المَالَ فَاسْأَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ، وَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَردَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدِّ عَلَيْهِ أَوَّلاً، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً ثَالِثَةً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أُوّلاً، فَقَالَ مَعْلِيْ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً!» فَأَطْلَقُوهُ.

وَذَهَبَ ثُمَامَةُ إِلَىٰ نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَ الوُجُوهِ إِليَّ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ دِيْنُ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ دِيْنُ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِيْنُ أَبْغَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِيْنُ أَبْعَضَ إِليَّ مِنْ دِيْنِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ دِيْنُ أَبْعَضَ إليَّ مِنْ دِيْنِكَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَصْبَحَ دِيْنُ أَبْعَضَ إليَّ مِنْ دَيْنِكَ، وَأَنَا أُرِيْدُ اللهِ عَلَيْقَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ.

فَلَمَّا قَدِمَ ثُمَامَةُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ؛ قَالُوا: صَبَوْتَ(١) يَا ثُمَامَةُ؟!

<sup>(</sup>١) أَيْ: خَرَجْتَ مِنْ دِيْنِكَ.

قَالَ: لَا وَاللهِ! وَلَكِنِّيْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلِيْ لَا وَاللهِ! مَا يَأْتِيْكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ؛ حَتَّىٰ يَأْذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ وَكَانَتِ اليَمَامَةُ رِيْفَ (١) مَكَّةً.

فَانْصَرَفَ إِلَىٰ بِلَادِهِ، وَمَنَعَ الْحَمْلَ إِلَىٰ مَكَّةَ، حَتَىٰ جُهِدَتْ (٢) قُرَيْشٌ، وَكَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُوْنَه بِأَرْحَامِهِمْ جُهِدَتْ (٢) قُرَيْشٌ، وَكَتَبُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَامَةَ يُخْلِيْ إِلَيْهِمْ حَمْلَ الطَّعَامِ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ .



<sup>(</sup>١) رِيْف: الأَرْضُ الخَصْبَة الَّتِي يَأْتِي مِنهَا الطَّعَامُ.

<sup>(</sup>٢) جُهِدَتْ: (بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْل): هَزِلَتْ، وَضَعُفَتْ.



#### خريطة غزوة الحديبية

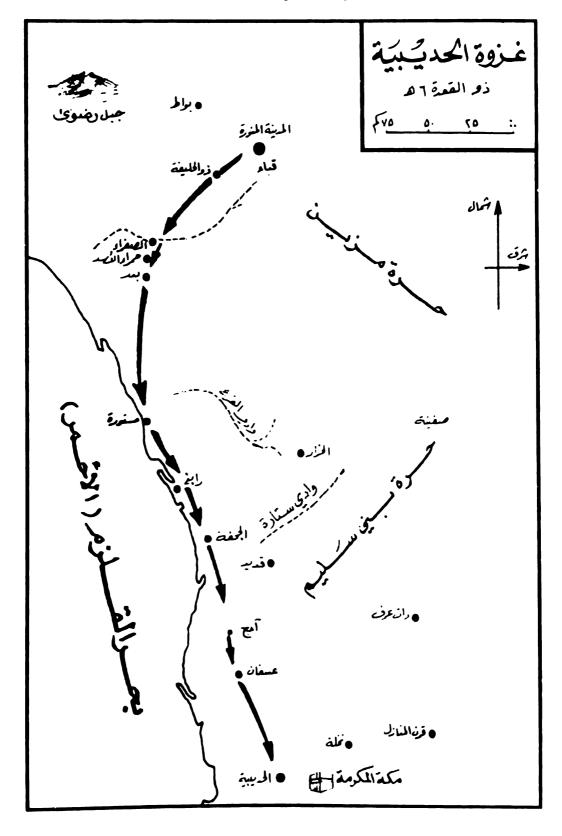

# صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ



# رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَهَيُّؤُ المُسْلِمِينَ لِدُخُولِ مَكَّةَ:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا قَدْ رَأَى فِي الْمَنَامِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ، وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ، وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَفَرِحُوا فَرَحاً عَظِيْماً، وَقَدْ طَالَ عَهْدُهُمْ بِمَكَّةَ وَالْكَعْبَةِ، وَتَاقَتْ نُفُوْسُهُمْ إِلَى الطَّوَافِ حَوْلَهَا.

وَكَانَ المُهَاجِرُوْن أَشَدَّهُمْ حَنِيْناً إِلَىٰ مَكَّةَ، فَقَدْ وُلِدُوا وَنَشَؤُوا فِيْهَا، وَأَحَبُّوْهَا حُبَّا شَدِيْداً، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، وَنَشَؤُوا فِيْهَا، وَأَحَبُّوْهَا حُبَّا شَدِيْداً، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، فَلَمَّا أَخْبَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ؛ تَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوْجِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْلِكَ؛ تَهَيَّؤُوا لِلْخُرُوْجِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إِلَّا نَادِرٌ.

# إِلَىٰ مَكَّةَ بَغَدَ عَهْدٍ طَوِيْلٍ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِيْنَةِ فِيْ ذِي القَعْدَة سَنَةَ سِتٌ، مُعْتَمِراً - لَا يُرِيْدُ حَرْباً - إِلَىٰ الحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ،

وَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ (١)، لِيَعْلَمَ النَّاسُ: أَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ زَائِراً لِلْبَيْتِ، مُعَظِّماً لَهُ.

وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْناً لَهُ، يُخْبِرُهُ عَنْ قُرَيْشٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَرِيْباً مِنْ «عُشْفَانَ» (٢) أَتَاهُ عَيْنُهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ قَرِيْباً مِنْ «عُشْفَانَ» (٢) أَتَاهُ عَيْنُهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ قَدْ جَمَعُوا لَكَ جُمُوْعاً، وَهُمْ مُقاتِلُوْكَ، وَصَادُّوْكَ عَنِ البَيْتِ، وَسَارَ النَّبِيُ عَلَىٰ ماءٍ قَلِيْلٍ، وَشَكُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْعَطَشَ، فَانْتَزَعَ سَهُماً مِن كِنانَتِهِ، ثُمَّ وَشَكُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْعَطَشَ، فَانْتَزَعَ سَهُماً مِن كِنانَتِهِ، ثُمَّ أَمْرَهُم أَنْ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ ضَمَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا (٣) عَنْهُ.

وَفَزِعَتْ قُرَيْشٌ لِنُزُوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، فَأَحبَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ، فَأَرْسَلَهُ إِلَىٰ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: «أَخْبِرْهُمْ: أَنَّا لَمْ نَأْتِ لِقِتَالٍ، وَإِنَّمَا جِئْنَا عُمَّاراً، وَادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ»، وَأَمَرَهُ أَنْ يَاتِي رِجَالاً بِمَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ، وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ، يَأْتِي رِجَالاً بِمَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ، وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ،

<sup>(</sup>١) العُمْرَةُ لُغَةً: الزِّيَارَةُ، وَفِي الشَّرَع: زِيَارَةُ البَيْتِ الحَرَامِ بِكَيْفِيَّةٍ خَاصَّةٍ وَشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَمَا يَقُومُ بِهِ المُعْتَمِرُ مِنَ الأَعْمَالِ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالحَلْقُ أَوِ التَقْصِيْرُ.

<sup>(</sup>٢) مَوْضِعٌ بَيْنَ الجُحْفَة وَمَكَّةَ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: رَجَعُوا عَنْهُ وَهُمْ رِوَاءٌ.

وَيُبَشِّرَهُم بِالْفَتْحِ، وَيُخْبِرَهُم: أَنَّ اللهَ ﷺ مُظْهِرٌ دِيْنَهُ بِمَكَّةَ، حَتَّىٰ لَا يُشتَخْفَىٰ فِيْهَا بِالإِيْمَانِ.

وَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّىٰ جَاءَ مَكَّةَ، وَأَتَىٰ أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَاءَ قُرَيْشِ، وَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيْ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ.

قَالُوا لِعُثْمَانَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ رِسَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ؛ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّىٰ شِئْتَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ؛ فَطُفْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّىٰ يَطُوْفَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

## بَيْعَةُ الرِّضُوَانِ:

بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِل، فَدَعَا إِلَىٰ البَيْعَةِ، فَثَارَ المُسْلِمُوْنَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَبِايَعُوْهُ فَثَارَ المُسْلِمُوْنَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَبِايَعُوْهُ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِيدِ نَفْسِهِ، وَقَالَ: «هَاذِهِ عَنْ عُثْمَانَ»، فَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرة فِي الحُدَيْبِيةِ التَّي أَنْزَلَ اللهُ عَنْهَا:

﴿ لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفَتْح: ١٨].

وَاخْتَلَفَتْ أَرْبَعَةُ رُسُلٍ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَلِيْهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَكُلِّ وَاحِدٍ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عِنَادِهَا وَإِبَائِهَا.

وَمِنْ هَا وُلَاءِ الرُّسُلِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَرَجَع إِلَىٰ أَصْحَابِه، وَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلوْكِ: عَلَىٰ كَاسُرَىٰ وَقَالَ: أَيْ قَوْمِ! وَاللهِ! لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلوْكِ: عَلَىٰ كِسْرَىٰ وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ! مَا رَأَيْتُ مَلِكاً يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا رَأَيْتُ مَلِكاً يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا رَأَهُ.

## مُعَاهَدَةٌ، وَصُلْحٌ، وَحِكْمَةٌ، وَحِلْمٌ:

ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقْبِلاً قَالَ: «أَرَادَ القَوْمُ الصُّلْحَ حِيْنَ بَعَثُوا هَاٰذَا الرَّجُلَ»، وَقَالَ: اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً.

فَدَعَا الكَاتِبَ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَيْ اللهُ وَقَالَ: مُعَالًا: أَمَّا اكْتُبُ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فَقَالَ: سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمنُ، فَوَاللهِ! مَا نَدْرِيْ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللهم» الرَّحْمنُ، فَوَاللهِ! مَا نَدْرِيْ مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبُهَا إِلَّا «بسم الله كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ المُسْلِمُوْن: وَاللهِ! لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا «بسم الله كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ النَّبِيُ يَعَلِينَ : اكْتُبُ: «بِاسْمِكَ اللهم!».

ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ: «هَاٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ! لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، مَا صَددْنَاكَ(١) عَنِ البَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَـٰكِنِ اكْتُبْ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>١) ما منعناك.

فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي ، اكْتُبْ: «إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي ، اكْتُبْ: «مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله » ، فَأَمَرَ عَلِيّاً أَنْ يَمْحُوهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لا وَاللهِ اللهِ عَلِيْ : «أَرِنِيْ مَكَانَهَا» ، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا .

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «هَاٰذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَلَىٰ أَنْ تُخُلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ البَيْتِ، فَنَطُوْفَ بِهِ».

فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ! لَا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ: أَنَّا أَخِذْنا ضَغْطَةً، وَلَكِنْ ذَٰلِكَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَبَ.

قَالَ سُهَيْلٌ: وعَلَىٰ أَنْ لَا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِيْنِكَ إِلَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتَه إِلَيْنَا، فَقَالَ المُسْلِمُون: سُبْحَانَ اللهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِيْنَ؛ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً؟!

وَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُوْ جَنْدَل بْنُ سُهَيْلٍ، يَرْسُفُ<sup>(۱)</sup> فِيْ قُيُودِهِ، قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ ظُهُورِ المُسْلِمِیْنَ.

قَالَ سُهَيْلٌ: هَاٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَن تَرُدَّهُ.

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتَابَ بَعْدُ».

<sup>(</sup>١) يرسف: جاء يتحامل برجليه مع القيود.

Sign.

قَالَ: فَوَ اللهِ! إِذاً لَا أُقَاضِيْكَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ شَيْءٍ أَبَداً، قَالَ النَّبِيُّ وَعَلَيْتُهُ: «فَأَجِزْهُ لِيْ».

قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ.

قَالَ: «بَلَيٰ، فَافْعَلْ».

قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ.

قَالَ أَبُوْ جَنْدلِ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِيْن! أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِماً، أَلَا تَرَوْنَ مَا لَقِيْتُ؟! - وَكَانَ عُذّبَ في اللهِ عَذَاباً شَدِيداً - ورَدَّه رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ.

وَقَدِ اصْطَلَحَ الفَرِيْقَانِ عَلَىٰ وَضْعِ الحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِيْنَ، يَأْمَنُ فِيْهِنَّ النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ مَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَىٰ مُحَمَّداً عَلَيْهِمْ، وَمَنْ أَحَبَّ جَاءَ قُرَيْشاً ممَّنْ مَع مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِيْهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدُخُلَ فِيْ عَقْدِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ دَخَلَ فِيْهِ.

# بَلاءُ المُسْلِمِيْنَ فِي الصُّلْحِ، وَالْعَوْدَةُ إِلَىٰ مَكَّةَ:

فَلَمَّا رَأَىٰ المُسْلِمُوْنَ مَا رَأَوْهُ مِنَ الصُّلْحِ وَالرُّجُوْعِ، وَمَا تَحَمَّل عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ وَمَا تَحَمَّل عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ نُفُوسِهِمْ ذَلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ ذَلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ ذَلِكَ مِنْ نُفُوسِهِمْ

كُلَّ مَوْقِع (١) ، حَتَّىٰ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ضَعِّجَةِ ، فَقَالَ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ ، وَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ. فَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ العَامَ؟ قَالَ: لَا ، وَنَطُوْفُ بِهِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ.

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الصُّلْحِ؛ قَامَ إِلَىٰ هَدْيِهِ، فَنَحَرَهُ، ثُمَّ جَلَسَ، فَحَلَقَ رَأْسَه، وَعَظُمَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ؛ لأَنَّهُمْ خَرَجُوا، وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِيْ دُخُولِ مَكَّةَ وَالعُمْرَةِ، وَلَكِنْ لَكَا رَأُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ نَحَرَ وَحَلَقَ، تَوَاثَبُوا يَنْحَرُوْنَ وَيَحْلِقُونَ.

# صُلْحٌ مَهِيْنٌ أَوْ فَتْحٌ مُبِيْنٌ؟

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَفِيْ مَرْجِعِه أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتَحَامَٰبِينَا ﴿ لَيَ غَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْ ذِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفَتْح: ١ ـ ٣].

قَالَ عُمَرُ ﴿ فِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ؟ ! قَالَ: نَعَمْ ! .

# عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ:

وَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، اسْمُهُ أَبُوْ بَصِيْرِ عُتْبَةُ بْنُ أَسِيْدٍ، فَأَرْسَلُوا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، وَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) يَعْنِي: أَثَّرَ فِيْهِمْ تَأْثِيْراً كَبِيْراً.

165 C

العَهْدَ الَّذِيْ جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَه إِلَىٰ الرَّجُلَيْن، فَخَرَجَا بِهِ، فَخَرَجَ هَارِباً مِنْهُمْ، حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيْفَ (١) البَحْرِ، وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَل بن شَهَيْل، فلحق بأبي بَصِير، فلا يخرجُ من قريش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ، إلَّا لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، لَا يَسْمَعُون بِعِيْرٍ لِقُرَيْشٍ خَرَجَتْ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وَأَخُذُوا أَمُوالَهُم، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَكُلِيُهُ تُناشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَمَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ فَهُوَ آمِنٌ.

وَدَلَّتِ الْحَوَادِثُ الْأَخِيْرَةُ عَلَىٰ أَنَّ صُلْحَ الْحُدَيْبِيةِ لَا الَّذِيْ تَنَازَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ لِقَبولِ كُلِّ مَا أَلحَّتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ، وَرَأُوا فَيْهِ انْتِصَاراً لَهُمْ وَمَكْسَباً (٢)، وَتَحَمَّلُهُ الْمُسْلِمُوْنَ فِي قُوَّةِ إِيمَانِهِمْ فَيْهِ انْتِصَاراً لَهُمْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ لَا نَتِصَارِ وَشِدَّةِ طَاعَتِهِمْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ لَا نَتِصَارِ الْإِسْلَامِ، وَانْتِشَارِهِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ بِسُرْعَةٍ لَمْ تُسْبَقْ، وَكَانَ اللهِ الله الله الله الله الله عَلَيْمُ وَكَانَ فَتْح مَكَةً، وَدَعُوةِ مُلُوكِ الْعَالَمِ كَقَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالله قَوْقِس وَأُمَرَاءِ الْعَرَب، وَصَدَق اللهُ الْعَظِيْمُ:

﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٦].

<sup>(</sup>١) سِيْفُ البَحْرِ: سَاحِلُهُ.

<sup>(</sup>٢) مَصْلَحَةً وَمَنْفَعَةً.

#### ※

## إِسْلَامٌ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:

وَكَانَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ فَتْحاً لِلْقُلُوبِ، فَدَخَلَ فِي الإِسْلَامِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيْد؛ الَّذِيْ كَانَ قَائِدَ الفُرْسَانِ لِقُرَيْشٍ، وَبَطَلَ مَعَارِكَ عَظِيْمَةٍ، وَقَدْ سَمَّاه رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَيْفَ اللهِ، وَهُوَ الَّذِيْ أَبْلَىٰ فَظِيْمَةٍ، وَقَدْ سَمَّاه رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَدِهِ الشَّامُ. وَدَخَل عَمْرُو بْنُ فِي اللهِ بَلَاءً حَسَناً، وفُتِحَ عَلَىٰ يَدِهِ الشَّامُ. وَدَخَل عَمْرُو بْنُ العَاصِ أَحَدُ كِبَارِ القَادَةِ وَالأُمَرَاءِ، وَفَاتِحُ مِصْرَ مِنْ بَعْدُ، وَقَدْ قَدِمَا المَدِيْنَةَ بَعْدَ صُلْح الحُدِيْئِيةِ، فَأَسْلَمَا، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمَا.

وَأَتَاحَ هَاٰذَا الصُّالِحُ فُرْصَةَ الاخْتِلَاطِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمِيْنَ، فَاطَّلَعَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ مَحَاسِنِ الإِسْلَامِ وَعَلَىٰ وَالمُشْرِكِيْنَ، فَاطَّلَعَ المُشْرِكُوْنَ عَلَىٰ هَاٰذَا الصُّلْحِ عَامٌ كَامِلٌ حَتَّىٰ أَخْلَقِ المُسْلِمِيْنَ، فَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَاٰذَا الصُّلْحِ عَامٌ كَامِلٌ حَتَّىٰ دَخَلَ فِي الإِسْلَام خَلْقٌ كَثِيْرٌ.



#### **第 177**

### خريطة كتب رسول الله ﷺ إلى الملوك

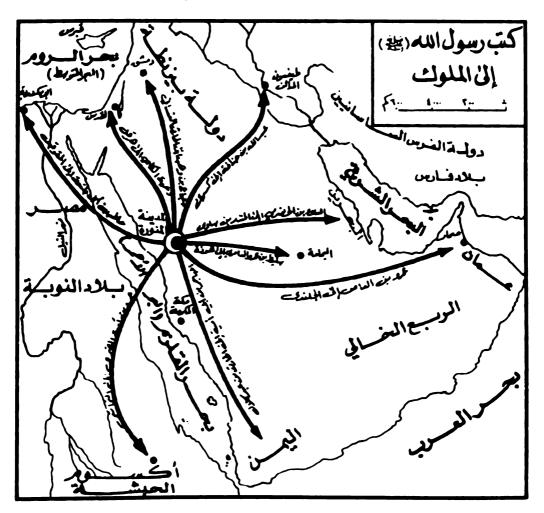

# دَعْوَة المُلُوْكِ وَالْأَمْرَاءِ إِلَى الْإِسْلامِ



### دَعْوَةٌ وَحِكْمَةٌ:

وَلمَّا تَمَّ الصُّلْحُ، وَهَدَأْتِ الأَحْوَالُ؛ كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا إِلَىٰ كُتُباً إِلَىٰ مُلُوْكِ العَالَمِ، وَأُمَرَاءِ العَرَبِ، يَدْعُوْهُمْ فِيْهَا إِلَىٰ كُتُباً إِلَىٰ مُلُوْكِ العَالَمِ، وَأُمَرَاءِ العَرَبِ، يَدْعُوْهُمْ فِيْهَا إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَاهْتَمَّ الإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَاهْتَمَّ الْإِسْلَامِ، وَإِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةِ، وَقِيْلَ الْمُتَمَاماً كَبِيْراً، فَاخْتَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَسُوْلاً يَلِيْقُ بِهِ، وَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَاباً إِلَّا بِخَاتَم، فَصَاغَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ لَكُلِي فَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَا مَا اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عُرَاسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَا مَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عُرَاسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَا مَا اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عُلَقَتُهُ فِقَتْهُ وَقَتْمَ فَيْهِ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## تَسْلِيْم هِرَفِّل لِلإسْلامِ وَامْتِنَاعُهُ عَنْهُ:

وَمِنْ هَـٰؤُلَاءِ المُلُوكِ الإِمْبَرَاطُورُ الرُّومِيُّ «هِـرَقْلُ»، وَإَمْبَرَاطُورُ الرُّومِيُّ «هِـرَقْلُ»، وَإَمْبَرَاطُورُ فَارِسَ «كِسْرَىٰ أَبَرْوِيْز»، وَ«النَّجَاشِيُّ» مَلِكُ الحَبَشَةِ، وَ«المُقَوْقِسُ» مَلِكُ مِصْرَ.

فَأَمَّا هِرَقْلُ وَالنَّجَاشِيُّ وَالمُقَوْقِسُ؛ فَتَأَدَّبُوا، وَرَقُّوا فِي جَوَابِهِم، وَقَدْ أَرَادَ هِرَقْلُ أَنْ يَتَثبَّتَ فِيْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَحَثَ

النَّاسُ عَلَيْهِ كَذِباً.

عَمَّنْ يَسْتَخْبِرُهُ فِي شَأْنِه، وَصَادَفَ ذَلِكَ وُجُودَ أَبِيْ سُفْيَانَ فِي غَرَّةَ، فَأُحْضِر إِلَيْهِ ـ وَقَدْ جَاءَ فِي تِجَارَةٍ ـ وَكَانَتِ اسْتِفْسَارَاتُهُ اسْتِفْسَارَاتُهُ اسْتِفْسَارَاتِ عَاقِلٍ مُجَرِّبٍ، خَبِيْرٍ بِتَارِيْخِ الدِّيَانَاتِ، وَخَصَائِصِ الشَّقْسَارَاتِ عَاقِلٍ مُجَرِّبٍ، خَبِيْرٍ بِتَارِيْخِ الدِّيَانَاتِ، وَخَصَائِصِ الأَنْبِيَاءِ وَسِيَرِهِمْ وَشَأْنِ الأُمَمِ مَعَهُمْ، وَسُنَّةِ اللهِ فِيْ أَمْرِهِمْ، وَصَدَقَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ ـ شَأْنُ العَرَبِ الأَوَّلِيْنَ ـ حَيَاءً مِنْ أَنْ يُؤْثِرَ وَصَدَقَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ ـ شَأْنُ العَرَبِ الأَوَّلِيْنَ ـ حَيَاءً مِنْ أَنْ يُؤْثِرَ

فَلَمَّا سَمِعَ هِرَقْلُ كُلَّ ذٰلِكَ؛ أَيْقَنَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ: مَا يَقُولُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِي أَكُمْ وَلَو كُنْتُ عِنْدَه لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْه، وَأَذِنَ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي القَصْرِ، وَأَمَرَ بِأَبْوَابِهِ فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ فِي الفَلَاحِ وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلَكُكُمْ، وتُبَايِعُوا هَلْذَا النَّبِيَّ، فَنَفَروا وَبَادَرُوا إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَوَابُ مُلْكُكُمْ، وتُبَايِعُوا هَلْذَا النَّبِيَّ، فَنَفَروا وَبَادَرُوا إلىٰ الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهم، وَأَيِسَ مِنَ مُلْكُكُمْ، وَتُبايِعُوا هَلْذَا النَّبِيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِيْ آنِفا أَخْتَبِرُ فَوَجَدُوهَا فَدْ غُلِقَتْ، فَلَكَمْ وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِيْ آنِفا أَخْتَبِرُ الْمُلْكَ عَلَىٰ دِيْنِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ! فَسَجَدُوا لَهُ، وَرَضُوا عَنْهُ. فَاثُرَ المُلْكَ عَلَىٰ الهِدَايَةِ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فِى فَالَا الْهَذَايَةِ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فِى فَالَا الْمُلْكَ عَلَىٰ الهَدَايَةِ، وَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ فِى

فالر الملك على الهِدايةِ، و

<sup>(</sup>١) أَخْلُصُ إِلَيْهِ؛ أي: أَصِلُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ؛ أي: لَتَكَلَّفْتُ لِقَاءَهُ.

خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا ذَهَابُ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ.

## أَدَبُ النَّجَاشِي وَالمُقَوْقِسِ؛

وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ وَالمُقَوْقِسُ؛ فَأَكْرَما رُسُلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ جَوَابُهُمَا رَفِيْقاً رَقِيْقاً، وَأَرْسَلَ المُقَوْقِسُ هَدَايَا، مِنْهَا جَارِيَتَانِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَارِيةَ أُمَّ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

### غَطْرَسةٌ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُ:

وَأَمَّا كِسْرَىٰ فَارِسٍ؛ فَلَمَّا قُرِئَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ؛ مَزَّقَهُ، وَقَالَ: يَكْتُبُ إِلَيَّ هَلْذَا؛ وَهُو عَبْدِيْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ!»، وَأَمَرَ «كِسْرَىٰ» «بَاذَانَ» ـ وَهُو حَاكِمُهُ عَلَىٰ الْمَلُوْكِ الْمَنْ وَ اللهُ مُلْكَهُ!»، وَأَمْرَ «كِسْرَىٰ» يَقُوْلُ لَهُ: إِنَّ مَلِكَ المُلُوْكِ الْيَمَنِ ـ بِإِحْضَارِهِ، فَأَرْسَل «بَابَوِيْه» يَقُوْلُ لَهُ: إِنَّ مَلِكَ المُلُوْكِ كِسْرَىٰ قَدْ كَتَبَ إِلَىٰ المَلِكِ «بَاذَانَ» يَأْمُرُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَأْتَيْهِ بِكَ، وَقَدْ بَعَثَنِيْ إِلَيْكَ لِتَنْطَلِقَ مَعِيْ، فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ كِسْرَىٰ ابْنَهُ «شِيْرَوِيْه».

وَهَلَكَذَا كَانَ، فَمَزَّق اللهُ مُلْكَهُ، وَملَّكَهُ المُسْلِمِيْنَ، وَهَدَىٰ أَهلَ إِيْرَانَ لِلإِسْلَامِ. وَكَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ العَرَبِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ، وَمِنْهُمْ مَنِ امْتَنَعَ.





#### خريطة غزوة خيبر



# غَزْوَةٌ خَيْبَرَ



#### جَائِزَةٌ مِنَ اللهِ:

إِنَّ اللهَ ﷺ بَشَّرَ أَصْحَابَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ - فِي الحُدَيْبِيةِ - بِالفَتْحِ القَرِيْبِ، وَالمَغَانِمِ الكَثِيْرَةِ، فَقَالَ:

﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُمْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهُمْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَغَانِهُ وَالْفَتَحِ: ١٩-١٩].

وَكَانَت مُقَدِّمةً هَاذِهِ الفُتُوْحِ وَالمَغَانِمِ غَزْوَةً خَيْبر، فَكَانَتْ خَيْبَرُ مُسْتَعْمَرَةً (١) يَهُوْدِيَّةً، تَتَضَمَّنُ قِلَاعاً حَصِيْنَةً، وَقَاعِدَةً حَرْبِيَّةً لِخَيْبَرُ مُسْتَعْمَرَةً (١) يَهُوْدِيَّةً اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِيْحَ مِنْهُمْ، وَيَأْمَنَ مِنْ لِلْيَهُوْدِ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِيْحَ مِنْهُمْ، وَيَأْمَنَ مِنْ جِهَتِهِمْ.

وَكَانَتْ فِي الشَّمَالِ الشَّرْقِيِّ لِلْمَدِيْنَةِ، عَلَىٰ بُعْدِ سَبْعِيْنَ مِيْلاً مِنْهَا.

<sup>(</sup>١) مَا تَمَلَّكَتْهُ دَوْلَةٌ فِي بِلَادٍ غَيْرِ بِلَادِهَا.

#### 10/2

## جَيْشٌ مُؤْمِنٌ تَحْتَ قِيَادَةِ نَبِيٍّ:

فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ذَا الحِجَّةِ وَبَعْضَ المُحَرَّمِ، ثُمَّ خَرَجَ فِي بَقِيَّةِ المُحَرَّم إِلَىٰ خَيْبَرَ، وَكَانَ عَامِرُ بْنُ الأَكْوَع يَرْتَجِزُ فِي مَسِيْرِه إِلَيْهَا، فَيَقُوْلُ:

وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْمُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَقْبَلَ بِجَيْشِهِ، وَكَانُوا أَلْفاً وَأَرْبَعَمِئَةٍ، وَكَانَ مَعَهُمْ مِئَتَا فَرَسٍ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الحُدَيْبِيَةِ، وَخَرَجَتْ عِشْرُوْنَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاء الصَّحَابَةِ؛ لِمُدَاوَاةِ المَرْضَى، وَخِدْمَةِ الجَرْحَى، وَالإَسْعَافِ (١) بِالمَاءِ وَالطَّعَام أَثْنَاءَ القِتَالِ.

وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فِي الطَّرِيْقِ بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ، فَأَمَرَ بِه فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ المُسْلِمُوْنَ، وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ خَيْبرَ، وَسَأَلَ اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَكَانَ إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يَغْزُهُمْ وَاسْتَعَاذَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَكَانَ إِذَا غَزَا قَوْماً لَمْ يَغْزُهُمْ خَتَىٰ يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً أَغَارَ، فَرَكِبَ، ورَكِبَ القَوْمُ، وَاسْتَقْبَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَسْمَعْ أَذَاناً، فَرَكِبَ، ورَكِبَ القَوْمُ، وَاسْتَقْبَلُوا

<sup>(</sup>١) الإِعَانَةُ وَالمُسَاعَدَةُ.

عُمَّالَ خَيْبَرَ غَادِيْنَ، قَدْ خَرَجُوا بِمَساحِيْهِمْ (١) وَبِمَكَاتِلِهِمْ (٢)، فَلَمَّا رَأُوْا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَالجَيْشَ؛ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالخَمِيْسُ (٣) فَلَمَّا رَأُوْا مُحَمَّدٌ وَالخَمِيْسُ (٣) مَعَهُ، فَأَدْبَرُوا هُرَّاباً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُ أكبرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ؛ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِيْنَ».

#### قَائِدٌ مَنْصُورٌ:

وَنَازَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ حُصُونَ خَيْبَرَ، وَبَدَأَ يَفْتَتِحُهَا حِصْناً وَكَانَ أَوَّلَ حِصْنِ افْتُتِحَ حِصْنُ نَاعِم، افْتَتَحَهُ عَلَيُّ بْنُ عِصْناً، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَلِيْهِ وَقَدِ اسْتَعْصَىٰ (٤) عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَمِداً (٥) ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيَاخُذَنَّ الرَّايَةَ غَداً أَبِيْ طَالِبٍ رَمِداً (٥) ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: وَتَطَاوَلَ لَهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُه ، يُفْتَحُ عَلَيْهِ"، وَتَطَاوَلَ لَهُ كِبَارُ الصَّحَابَةِ وَجُلٌ مِنْهُمْ يرجو أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ ذَٰلِكَ، وَدَعَا عَلِيّاً، وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَتَىٰ، فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَى عَنْنَيْه، فَأَتَىٰ، فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَى حَتَىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ.

فَقَالَ عَلِيٌ رَفِيْظِهِ: أُقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا.

<sup>(</sup>١) المَسَاحِي: جَمْعُ: مِسْحَاة، المِجْرَفَةُ مِنَ الحَدِيْدِ.

<sup>(</sup>٢) جَمْعُ مِكْتَل، وَهِي قُفَّةٌ كَبِيْرَةٌ.

<sup>(</sup>٣) الخَمِيْسُ: الجَيْشُ.

<sup>(</sup>٤) إِشْتَدَّ.

<sup>(</sup>٥) أَيْ: مُصَاباً بِالرَّمَدِ، وَالرَّمَدُ: مَرَضٌ يُصِيْبُ العَيْنَ فَتَهِيْجُ، وَتَتَأَلَّمُ.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «انْفُذْ عَلَىٰ رِسْلِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَىٰ فِيْهِ، فَوَاللهِ! لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم».

# بَيْنَ أَسَدِ اللهِ وَبَطَلِ الْيَهُودِ:

وَأَتَىٰ عَلِيٌّ ضَّطِّهُ مَدِيْنَةَ خَيْبَرَ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ ـ وَهُوَ الفَارِسُ المَشْهُوْرُ ـ يَرْتَجِزُ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْن، فَبدَرهُ عَلِيٌّ بِضَرْبَةٍ، فَفَلَقَ مِغْفَرَهُ وَرَأْسَه، وَوَقَعَ فِي الأَضْرَاسِ، وَكَانَ الفَتْحُ.

# عَمِل قَلِيُلاً، وَأُجِرَ كَثِيْراً:

فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ هَلْدِهِ الغَنَمَ عِنْدِيْ أَمَانَةٌ،

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : «أَخْرِجُهَا مِنْ عِنْدِكَ، وَارْمِهَا بِالحَصْبَاءِ، فَإِنَّ اللهَ سَيُوَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ». فَفَعَلَ، فَرَجَعَتِ الغَنَمُ إِلَىٰ سَيِّدِهَا، فَعَلِمَ اليَهُوْدِيُّ أَنَّ غُلَامَهُ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْلَمِ النَّهُوْدِيُّ أَنَّ غُلَامَهُ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْجِهَادِ، فَلَمَّا الْتَقَىٰ فِي النَّاسِ، فَوعَظَهُمْ، وَحَضَّهُمْ عَلَىٰ الجِهَادِ، فَلَمَّا الْتَقَىٰ المُسْلِمُونَ وَالْيَهُوْدُ قُتِلَ - فِيْمَنْ قُتِل - العَبْدُ الأَسْوَدُ، أَقْبَلَ المُسْلِمُونَ وَالْيَهُوْدُ قُتِلَ - فِيْمَنْ قُتِل - العَبْدُ الأَسْوَدُ، أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَكْرَمَ اللهُ هَلْذَا العَبْدَ، وَسَاقَهُ إِلَىٰ خَيْرٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الحُوْرِ العِيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ للهِ سَجْدَةً قَطُّهُ.

#### مَا عَلَىٰ هَاذَا اتَّبَعْتُكَ:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ فَامَنَ بِهِ، وَاتَّبَعَهُ، فَقَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَىٰ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَرْوَةُ خَيْبَرَ؛ غَنِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَقَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَىٰ غَرْوَةُ خَيْبَرَ؛ غَنِمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا هَلْذَا؟ قَالُوا: قَسْمٌ ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءً؛ دَفَعُوْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَلْذَا؟ قَالُوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَخَذَهُ، فَجَاء بِهِ إِلَىٰ النّبِيِّ عَلَيْ أَنُ اللهِ عَلَيْ مَا هَلَا اللهِ عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا هَلَا اللهِ عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا هَلْذَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: "قَسْمُ قَسَمْتُه لَكَ"، قَالَ: مَا عَلَىٰ مَا هَلَا اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَلُهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَلُهُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَلَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَلُهُنَا لَوَ أَشَارَ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَلْ مَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَا هُنَا لَ وَأَشَارَ إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ أَنْ أُرْمَىٰ هَا لَا إِنْ تَصْدُقِ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ أَنْ أَرْمَىٰ هَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى ع

ثُمَّ نَهَضُوا إِلَىٰ قِتَالِ العَدُوِّ، فَأُتِي بِهِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ

مَقْتُولٌ، فَقَالَ: «أَهُوَ هُو؟!» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَدَقَ اللهَ، فَصَدَقَهُ». فَكَفَّنَه النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي جُبَّتِهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، فَصَدَقَهُ». فَكَفَّنَه النَّبِيُّ عَلِيْهِ فِي جُبَّتِهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ: اللهم! هَلْذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيْلِكَ، قُتِلَ شَهِيْداً وَأَنَا عَلَيْهِ شَهِيْدٌ.

### شُرْطُ البَقَاءِ فِيْ خَيْبَرَ:

وَافْتُتِحَتِ الحُصُونُ، حِصْنُ بَعْدَ حِصْنِ، بَعْدَ قِتالٍ وحِصَادٍ دَامَ أَيَّاماً، حَتَّىٰ سَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعِ وَثَمَرٍ، مَلَىٰ أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعِ وَثَمَرٍ، مَا بَدَا لِرَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ أَن يُقِرَّهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ يَبْعَثُ مَا بَدَا لِرَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ أَن يُقِرَّهُمْ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ يَبْعَثُ إِلَىٰ هِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرِصُ عَلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ لِمَا اللهَ عَلَيْهِمْ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ نِصْفَيْنِ، فَيُخَيِّرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَّهُمَا شَاؤُوا، فَيَقُولُونَ: بِهَاذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ.

### مُحَاوَلَةٌ أَثِيْمَةٌ لِلْيَهُوْدِ:

وَفِي هَاذِهِ الغَزْوَةِ سُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَهْدَتْ لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ السَّوِيَّةُ عَدْ الْحَارِثِ الْيَهُودِيَّةُ ـ امْرَأَةُ سَلَّام بْنِ مِشْكَم ـ شاةً مَشْوِيَّةً قَدْ سَمَّتْهَا، وَسَأَلَتْ: أَيُّ اللَّحْمِ أَحَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالُوا: الذِّرَاعُ، فَلَمَّا انْتَهَشَ مِنْ ذِرَاعِهَا، أَخْبَرَهُ فَأَكْثَرَتْ مِنَ السُّمِّ فِي الذِّرَاعِ، فَلَمَّا انْتَهَشَ مِنْ ذِرَاعِهَا، أَخْبَرَهُ الذِّرَاعُ بِأَنَّهُ مَسْمُومٌ، فَلَفَظَ الأَكْلَةَ.

وَجَمَعَ اليَهُوْدَ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ

سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟! قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «أَجَعَلْتُمْ فِي هَاذِهِ الشَّاةِ سُمّاً؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا حَمَلَكُم عَلَىٰ ذَلِكَ؟» قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ! وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ! وَإِنْ كُنْتَ نَبِيّاً لَمْ يَضُرَّكَ! وَجِيْءَ بِالْمَرْأَةِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيّ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ قَتْلَكَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَيّ»، قَالُوا: أَلَا نَقْتُلُهَا؟! قَالَ: لَا، وَلَمْ يَعَاقِبْهَا.

وَلَمْ يَقْتُلْهَا ﷺ أَوَّلاً، فَلَمَّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ ـ الَّذِيْ أَكَلَ مِنْ هَـٰذِهِ الذِّرَاعِ ـ قَتَلَهَا.

## فُتوحٌ ومَغَانِم:

وَبَعْدَمَا انْتَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ أَمْرِ خَيْبَرَ انْصَرَفَ إِلَىٰ فَدَك، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ وَادِي القُرَىٰ، وَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْإِسْلَام، وَأَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ، وَحَقَنُوا (١) دِمَاءَهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ.

وَأَعْطَىٰ الْيَهُوْدُ مِنْ غَدِ مَا بِأَيْدِيْهِمْ، وَغَنِمَ المُسْلِمُوْنَ أَمْوَالاً، وَقَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ مَا أَصَابَ عَلَىٰ أَصْحَابِه بِوَادِي أَمْوَالاً، وَقَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ عَلَىٰ أَصْحَابِه بِوَادِي القُرَىٰ، وَتَرَكَ الأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِيَدِ اليَهُوْدِ، وَعَامَلَهُمْ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>١) صَانُوا وَعَصَمُوا.

وَلَمَّا بَلَغَ يَهُوْدُ تَيْمَاءَ مَا وَاطَأَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ أَهْلَ خَيْبَرَ وَفَدَكَ وَوَادِي الْفَهِ عَلَيْهِ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامُوا وَفَدَكَ وَوَادِي الْفَةُ عَلَيْهِ وَأَقَامُوا بِأَمْوَالِهِمْ، وَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

5. 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. 1

خريطة عمرة القضاء



# عُمْرَةُ القَضَاءِ



وَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - وَذَٰلِكَ فِيْ سَنَةِ سَبْعٍ - قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ، وَخَلَّتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ، وَأَقْفَلُوا بُيُوْتَهُمْ، وَطَلَعُوا عَلَىٰ الجَبَلِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثاً، وَاعْتَمَرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَتَدَخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧].

## التَّنَافُسُ فِي حَضَانَةِ البِنْتِ:

وَقَدْ تَغَيَّرَتِ النَّفُوْسُ وَالعُقُولُ بِتَأْثِيْرِ الإِسْلَامِ تَغَيُّراً عَظِيماً، فَعَادَتِ البِنْتُ الَّتِيْ جَرَتْ عَادَةُ وَأَدِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ حَبِيبَةً يَتَنَافَسُ فِي كَفَالَتِهَا وَتَرْبِيَتِهَا المُسْلِمُونَ.

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُ عَلَيْ الخُرُوْجَ مِنْ مَكَّة؛ تَبِعَتْهُ أَمَامَةُ بْنَةُ حَمْزَةَ ثَنَادِيْ: يَا عمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ ضَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لَفَاطِمَةَ ضَيِّنَا: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتْها، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلَيٌّ لِفَاطِمَةَ ضَيِّنَا: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، فَحَمَلَتْها، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلَيٌّ

وَزَيْدٌ وَجَعْفَرُ، فَقَالَ عَلِيٍّ: أَنَا أَخَذْتُهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُ عَيِي لَا لَحَالَتِهَا، وَقَالَ: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وَقَالَ لِعَليِّ فَيْ النَّبِيُ عَلَي اللَّهُ الْحَالَةِ اللَّمِّ وَقَالَ لِجَعْفَر: وَقَالَ لِعَليِّ فَيْ اللَّهِ الْمُعَلِيْ وَأَنَا مِنْكَ»، وَقَالَ لِجَعْفَر: «أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِي»، وَقَالَ لِرَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا».

#### 

خريطة غزوة مؤتة

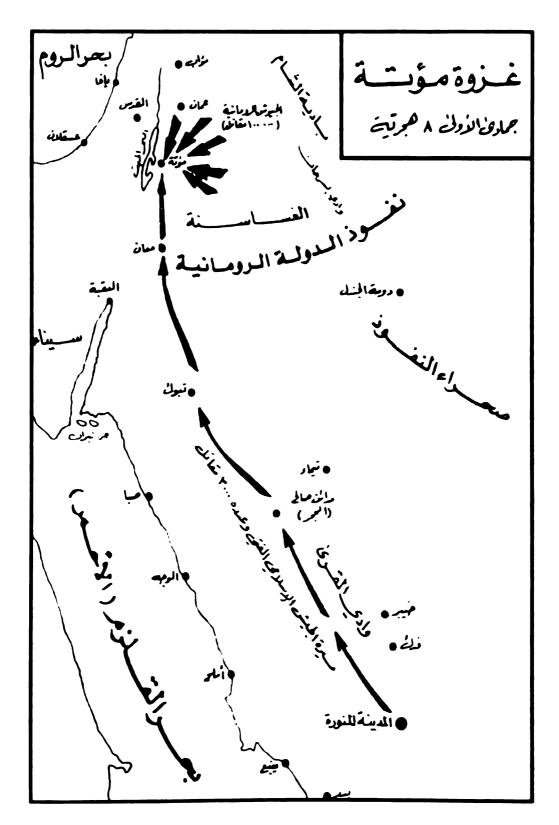

## غَزْوَةُ مُؤْتَة



## قَاتِلُ سَفِيْرِ المُسْلِمِيْنَ وَعُقُوْبَتُهُ:

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْقِ الحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ الأَزْدِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ شُرَحْبِيْلَ بْنِ عَمْرِ والغَسَّانِيِّ، حَاكِم «بُصْرَىٰ» التَّابِع لِقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ، فَأَوْثَقَه رِبَاطاً، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَه، وَلَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِقَتْلِ الرُّسُلِ وَالسُّفَرَاءِ عِنْدَ المُلُوْكِ وَالأُمَرَاءِ، وَكَانَ فِيْهِ خَطَرٌ بِقَيْمُ عَلَىٰ الرُّسُلِ وَالسُّفَرَاءِ، وَإِهَانَةٌ شَدِيْدَةٌ لِلْمُرْسِلِ وَالرِّسَالَةِ، وَكَانَ لِيْهِ وَكَانَ فِيْهِ خَطَرٌ وَكَانَ لَا بُدُّ مِنْ تَأْدِيْبِ هَلْذَا المُعْتَدِيْ.

## أُوَّلُ جَيْشٍ فِيۡ أَرۡضِ الرُّوۡمِ:

فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ الخَبَرُ؛ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثاً، إِلَىٰ بُصْرَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، فَصْرَىٰ، وَذَٰلِكَ فِي جُمَادَىٰ الأُولَىٰ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ لِلْهِجْرَةِ، فَتَجَهَّزَ النَّاسُ، وَهُمْ ثَلَاثَةُ آلافٍ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ خَارِثَةَ، وَهُو مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَفِي الجَيْشِ كِبَارُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَفِي الجَيْشِ كِبَارُ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَقَالَ: "إِنْ أُصِيْب؛ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

عَلَىٰ النَّاسِ، فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرُ؛ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، فَلَمَّا حَضَر خُرُوْجُهمْ، وَدَّعَ النَّاسُ أُمَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسَلَّمُوا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ أَمَامَهُمْ سَفَرٌ طَوِيْلٌ شَاقٌ، وَعَدُوٌّ ذُوْ شَوْكَةٍ.

ومَضَىٰ الجَيْشُ؛ حَتَّىٰ نَزَلَ بِ: «مَعَانَ»، وَبَلَغَ المُسْلِمِیْنَ: أَنَّ هِرَقْلَ بِالْبَلْقَاءِ فِيْ مِئَةِ أَلْفٍ مِنَ الرُّوْمِ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِمْ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَأَقَامُوا فِي «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُوْنَ فِيْ كَثِيرٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَأَقَامُوا فِي «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُوْنَ فِيْ كَثِيرٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ، فَأَقَامُوا فِي «مَعَانَ» لَيْلَتَيْنِ يَنْظُرُوْنَ فِيْ أَمْرِهِم، وَقَالُوا: نَكْتُبُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْكِيدٍ فَنُحْبِرُهُ بِعَدَدِ عَدُونا، فَإِمَّا أَنْ يَامُرَنَا بِأَمْرِهِ، فَنَمْضِيَ لَهُ.

## مَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ:

وَشَجَّعِ النَّاسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! وَاللهِ! إِنَّ الَّذِيْ تَكْرَهُوْنَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُوْنَ (الشَّهَادَةَ)، وَمَا نُقَاتِلُ الَّذِيْ تَكْرَهُوْنَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُوْنَ (الشَّهَادَةَ)، وَمَا نُقَاتِلُ اللَّيْنِ الَّذِيْ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَاذَا الدِّيْنِ الَّذِيْ الَّذِيْ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ وَلَا كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلَّا بِهَاذَا الدِّيْنِ الَّذِيْ الَّذِي النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوْلًا فَوْلًا فَإِنَّمَا هِيَ إحْدَىٰ الحُسْنَيْنِ؛ إِمَّا ظَفَرٌ، وَإِمَّا شَهَادَةٌ! فَمَضَىٰ النَّاسُ.

## قِتَالُ المُسْتَمِيْتِيْنَ وَصَوْلَةُ الأُسُودِ:

فَلمَّا كَانُوا بِتُخُومِ البَلْقَاءِ، لَقِيَتْهُمُ الجُمُوعُ مِنَ الرُّوْمِ وَالْعَرَبِ، وَدَنَا العَدُوُّ، وَانْحَازَ المُسْلِمُونَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ، يُقَالُ لَهَا «مُؤْتَة» وَالْتَقَىٰ النَّاسُ، وَاقْتَتَلُوا.

وَقَاتَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً هَ اللهِ عَلَيْهُ بِرَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدَ، وَقَدْ أَخَذَتِ الرِّمَاحُ مِنْهُ كُلَّ مَأْخَذِ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ، فَقَاتَلَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا أَرْهَقَهُ القِتَالُ، اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهَا، فَقَاتَلَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا أَرْهَقَهُ القِتَالُ، اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ، فَعَقَرَهَا، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُطِعَتْ يَسَارُهِ، فَقُطِعَتْ يَسَارُهُ، فَأَخَذَ الرَّايةَ بِيَسَارِهِ، فَقُطِعَتْ يَسَارُهُ، فَاحْتَضَنَ الرَّايَةَ بِعَضُدَيْهِ، حَتَّىٰ قُتِل، وَلَهُ ثَلَاثُ وَثَلاثُونَ سَنَةً، فَاحْتَضَنَ الرَّايَةَ بِعَضُدَيْهِ، حَتَّىٰ قُتِل، وَلَهُ ثَلَاثُ وَثَلاثُونَ سَنَةً، وَاحَدَ المُسْلِمُونَ مَا بَيْن صَدْرِه وَمَنْكِبَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ تِسْعِيْنَ وَوَجَدَ المُسْلِمُونَ مَا بَيْن صَدْرِه وَمَنْكِبَيْهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْهُ تِسْعِيْنَ وَرَاحَةً، مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِالسَّيفِ، وَطَعْنَةٍ بالرُّمْحِ، كُلُّها فِي جِرَاحَةً، مَا بَيْنَ ضَرْبَةٍ بِالسَّيفِ، وَطَعْنَةٍ بالرُّمْحِ، كُلُّها فِي اللَّمَامِ.

فَلَمَّا قُتِلَ جَعْفَرُ، أَخَذَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ الرَّايَةَ، وَتَقَدَّمَ بِهَا، وَنَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ، وَأَتَاهُ ابْنُ عَمِّ لَهُ بِعَظْمِ عَلَيْهِ بَعْضُ لَحْم، وَقَالَ: شُدَّ بِهَذَا صُلْبَكَ، فَإِنَّكَ قَدْ لَقِيْتَ فِي أَيَّامِكَ هَلَّهِ مَا لَقِيْتَ، فَأَخَذَه بَيدِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَمِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَعِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَعِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِفَعِهِ يَسِيْراً، ثُمَّ أَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ،

## قِيَادةُ خَالدٍ الْحَكِيْمَةُ:

وَاصْطَلَحَ النَّاسُ بَعْدَهُ عَلَىٰ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ فَيَظِيْهُ فَأَخَذَ الرَّايَةَ، وَدَافَعَ القَوْمَ، وَكَانَ شُجَاعاً حَكِيْماً، يَعْرِفُ سِيَاسَةَ الْحَرْبِ، فَانْحَازَ بِالْجَيْشِ الإِسْلامِيِّ إِلَىٰ الجَنُوْبِ، وَانْسَحَبَ العَدوُّ نَحْوَ الشَّمَالِ، وَجَنَّ الليلُ، فَانْصَرَفَ بِالنَّاسِ، وَكِلَا الْفَرِيْقَيْنِ اغْتَنَمَ الشَّمَالِ، وَجَنَّ الليلُ، فَانْصَرَفَ بِالنَّاسِ، وَكِلَا الْفَرِيْقَيْنِ اغْتَنَمَ



السَّلَامَةَ، وَرَأَىٰ المَصْلَحَةَ فِيْ عَدَمِ التَّحَرُّ شِ<sup>(١)</sup> وَمُتَابَعَةِ القِتَالِ، وَتَهَيَّبَ الرُّوْمُ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِكْمَةِ خَالِدٍ، وَتَقَاعَسُوا.

#### خَبَرُ عِيَانٍ لَا بَيَانٍ:

وَبَيْنَمَا كَانَ المُسْلِمُوْنَ يَخُوْضُوْنَ الْمَعْرَكَةَ ؛ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُخْبِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْمَدِيْنَةِ بِمَا يَجْرِي فِي الْمَعْرَكَةِ ، يَقُولُ اللهِ يَكِيْ يُخْبِرُ أَصْحَابَهُ فِي الْمَدِيْنَةِ بِمَا يَجْرِي فِي الْمَعْرَكَةِ ، يَقُولُ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ فَيْكِنَّهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ نَعَىٰ زَيْداً وَجَعْفَراً وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرٌ ، فَقَالَ : أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ ، وَأَحِيْبُ ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ رَوَاحَة ، فَأُصِيْبَ ، ثُمَّ أَخَذَها ابْنُ مَوْلَ سُيُوفِ فَأُصِيْبَ ، ثَمَّ أَخَذَها ابْنُ مَنْ سُيُوفِ اللهِ ، حَتَّىٰ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ ، حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ .

## الطُّيَّارُ ذُو الجَنَاحَيْنِ:

وَقَالَ فِيْ جَعْفَرٍ: إِنَّ اللهَ أَبْدَلَهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطِيْرُ بِهِمَا فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ، وَلِذَٰلِكَ لُقِّبَ بِجَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، وَذِي الجَنَاحَيْنِ.

#### كَرَّارُّوْنَ لَا فَرَّارُّوْنَ:

وَلَمَّا دَنَا الجَيْشُ مِنْ حَوْلِ المَدِيْنَةِ، تَلقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) التَّحَرُّشُ: التَّعَرُّضُ.

<sup>(</sup>٢) تَسِيْلَانِ بِالدُّمُوْعِ.

وَالمُسْلِمُوْنَ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَحْثُونَ عَلَىٰ الجَيْشِ التُّرَابَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسُوا بِالفُرَّارِ، وَلَكِنَّهُمُ الكُرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ».

#### 



### خريطة فتح مكة

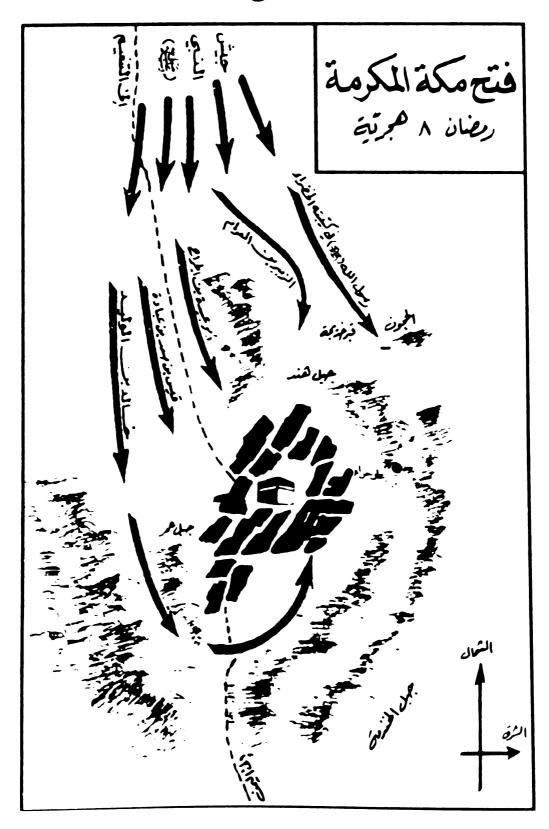

## فَتُحُ مَكَّةً



## تَمْهِيَدٌ لِفَتْحِ مَكَّةَ:

وَلَمَّا تَمَّ أَمْرُ اللهِ فِيْ دِيْنِهِ وَفِيْ عِبَادِهِ؛ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ رَسُوْلُهُ وَالمُسْلِمُوْنَ مَكَّةً، وَيُطَهِّرُوا الكَعْبَةَ مِنَ الأَوْثَانِ، فَتَكُوْنَ مُبَارَكَةً وَالمُسْلِمُوْنَ مَكَّةً، وَيُطَهِّرُوا الكَعْبَةَ مِنَ الأَوْثَانِ، فَتَكُوْنَ مُبَارَكَةً وَهُدَىٰ لِلْعَالَمِيْنَ، وَيُعِيْدُوا مَكَّةً إِلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، فَتَكُوْنَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً.

## نَقَضُ بَنِيَ بَكْرٍ وَقُرَيْشٍ الحِلْفَ:

وَقَدْ هَيَّأَ اللهُ لِذَٰلِكَ أَسْبَاباً، وَسَاعَدَتْ عَلَيْهَا قُرَيْشٌ.

كَانَ قَدْ تَقَرَّرَ فِيْ صُلْحِ الْحُدَيْبِيةِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ فَعَلَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِ فَعَلَ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ فَعَلَ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَدَخَلَتْ بَنُوْ بَكْرٍ فِيْ عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ، وَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِيْ عَقْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَهْدِهِ.

وَكَانَ بَيْنَ بَنِيْ بَكْرٍ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ عِدَاءٌ مُتَوارَثُ، وَجَاءَ الإِسْلَامُ فَحَجَزَ بَيْنَهُمْ، وتَشَاغَلَ النَّاسُ بِشَأْنِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ



الهُدْنةُ، أَرَادَ بَنُوْ بَكْرٍ أَنْ يَنْتَهِزُوا هَلْذِهِ الفُرْصَةَ، ليُصِيْبُوا مِنْ خُزَاعَةَ الثَّأْرَ القَدِيْمَ، فَبَيَّتَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ خُزَاعَةَ، وَهُمْ عَلَىٰ مُاءٍ لَهُمْ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ رِجَالاً، وَتَنَاوَشُوا، وَاقْتَتَلُوا.

وَأَعَانَتْ قُرَيْشٌ بَنِيْ بَكْرٍ بِالسِّلَاحِ، وَقَاتَلَ مَعَهُمْ أَشْرَافٌ مِنْ قُرَيْشٍ مُسْتَخْفِيْنَ لَيْلاً، حَتَّلَ حَازَوا (١) خُزَاعَةَ إِلَىٰ الحَرَمِ، فَلَمَّا أَنْتَهُوا إِلَيْهِ، قَالَتْ بَنُوْ بَكْرٍ لِبَعْضِ رِجَالِهِمْ: إِنَّا قَدْ دَخَلْنَا الحَرَمَ، إِلَهُكَ إِلَهُكَ إِلَهُ اليَوْمَ! يَا بَنِيْ بَكْرٍ، أَصِيْبُوا ثَأْرَكُمْ، إلَهَ اليَوْمَ! يَا بَنِيْ بَكْرٍ، أَصِيْبُوا ثَأْرَكُمْ، فَلَا تَجِدُونَ هَلْذِهِ الفُرْصَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.

#### الاستتِغَاثَةُ بِرَسُولَ اللهِ ﷺ:

وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ سَالِمِ الخُزَاعِيُّ، وَقَدِمَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ المَدِيْنَةَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَأَنْشَدَ أَبْيَاتاً، يَنْشُدُهُ فِيْهَا الحِلْفَ الَّذِيْ المَدِيْنَةُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَةَ، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَة، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ قُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَة، وَسَأَلَهُ النَّصْرَ وَالنَّجْدَة، وَيُخْبِرُهُ بِأَنَّ قُولَ مَنْ اللهِ قُرَيْشاً أَخْلَفُوهُ المَوْعِدَ، وَنَقَضُوا مِيْثاقَهُ المُؤكَّدَ، وَأَنَّهُمْ بُيتُوا وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وسُجَداً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وسُجَداً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ رُكَعا وسُجَداً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ، وَقَتَلُوهُمْ مُركَعا وسُجَداً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُمْ عَلَىٰ مَاءٍ لَهُمْ مُرُو بْنُ سَالِمِ.

## مُحَاوَلَةٌ قُرَيْشِ لِتَجْدِيْدِ العَهْدِ:

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِيْنَ بَلَغَهُ الخَبَرُ: «كَأَنَّكُمْ بِأَبِيْ

<sup>(</sup>١) جَعَلُوْهَا تَنْحَازُ إِلَى الحَرَم، وَتَلْتَجِئُ إِلَيْهِ.

1

سُفْيَانَ قَدْ جَاءَكُمْ يَشُدُّ العَقْدَ، وَيَزِيْدُ فِي المُدَّةِ»، وَهَلَكَذَا كَانَ، فَرَهِبَتْ قُرَيْشٌ مِمَّا صَنَعَتْ.

## إِيْثَارُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ:

وَقَدِمَ أَبُو سُفْيَانَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَدِیْنَةَ، وَدَخَلَ عَلَیٰ ابْنَتِهِ «أُمِّ حَبِیْبَةَ» زَوْجِ النَّبِیِ عَلَیٰ فِلمَّا ذَهَبَ لِیَجْلِسَ عَلَیٰ فِرَاشِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فَرَاشِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فَقَالَ: یَا بُنیَّتِیْ! مَا أَدْرِیْ أَرَغِبْتِ بِیْ عَنْ مَسُوْلِ اللهِ هَلَٰذَا الفِرَاشِ، أَمْ رَغِبْتِ بِهِ عَنِّی ؟ قَالَتْ: بَلْ هُوَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَشُوكُ نَجِسٌ، وَلَمْ أُحِبً أَنْ تَجْلِسَ عَلَیٰ فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلُیٰ فِرَاشِ مَلَٰ فَرَاشِ مَلَٰ اللهِ عَلَیٰ فِرَاشِ مَلَٰ فَرَاشِ مَلَٰ فَرَاشِ مَلَٰ فَرَاشِ مَلْ فَرَاشِ مَلَٰ فَالَ : وَاللهِ لَقَدْ أَصَابَكِ يَا بُنَيَّتِیْ بَعْدِیْ شَرٌّ.

## حَيْرَةُ أَبِي سُفْيَانَ وَإِخْفَاقُهُ:

وَأَتَىٰ أَبُو سُفْيَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ أَنْ يُكَلِّم لَهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مُا أَنَا بِفَاعِلٍ، وَرَاوَدَ (١) عُمَرَ وَعَلِيّاً وَفَاطِمَةَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَخَدٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّ الأَمْرَ أَجَلُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ احْتَارَ فِيْ أَمْرِهِ. أَحَدٌ إِلَىٰ ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: إِنَّ الأَمْرَ أَجَلُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ احْتَارَ فِيْ أَمْرِهِ.

## التَّأُهُّبُ لِمَكَّةَ:

وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِالجَهَازِ، وَاسْتَعَانَ عَلَىٰ أَمْرِهِ

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَاجَعَهُمْ، وَحَاوَلَ إِرْضَاءَهُمْ بِكُلِّ حِيْلَةٍ.

3/1/4

بِالْكِتْمَانِ، ثُمَّ أَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَىٰ مَكَّةً، وَأَمَرَهُم بِالجِدِّ وَالتَّجَهُّزِ، وَقَالَ: «اللهم! خُذِ العُيونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ فَالتَّجَهُّزِ، وَقَالَ: «اللهم! خُذِ العُيونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّىٰ نَبْغَتَهَا (١) فِيْ بِلَادِهَا»، وَخَرَجَ فِيْ رَمَضَانَ مِنَ المَدِيْنَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ، ومَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ، ومَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَٰلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِيْ اللهُ الأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ، فَهُمْ عَلَىٰ وَجَلِ وَارْتِقَابٍ.

#### العَفْوُ عَمَّنَ ظَلَمَ:

وَلَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ عَيْكُ فِي الطَّرِيْقِ ابْنُ عَمِّهِ أَبُوْ سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ لِمَا كَانَ يَلْقَاهُ مِنْهُ مِنْ شِدَّةِ الأَذَىٰ وَالهَجْوِ، فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَىٰ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: ائتِ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيٍّ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَقُلْ لَهُ مَا قَالَ إِخْوَةُ يُوسُفَ لِيُوسُفَ :

﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْ نَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴾ [يوسف: ١٩] فَإِنَّهُ لَا يَرْضَىٰ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ أَحْسَنَ مِنْهُ قَوْلاً، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ وَمَا لَهُ مَا لَكُومِينَ ﴾ [يُوسُف: ٩٢] وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مُنذُ أَسْلَمَ حَيَاءً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) نَبْغَتُهَا: أَيْ نُفَاجِئُهَا، وَنَأْتِيْهَا فَجْأَةً.

## أَبُو سُفْيَانَ بَنُ حَرْبِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛

وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْجَيْشَ، فَأَوْقَدُوا النِّيْرَانَ، وَخَرَجَ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ، وَهُوَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيتُ كَاللَّيْلَةِ نَيْرَاناً قَطُّ وَلا عَسْكَرَ، وَكَانَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِماً مُهَاجِراً، وَلَحِقَ بِالعَسْكَرِ، فَعَرَفَ صَوْتَ أَبِيْ سُفْيَانَ، وَقَالَ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ! فَأَرْكَبَهُ فِي عَجُزِ بَعْلَتِهِ، وَخَشِي عَلَيْهِ فِي النَّاسِ، وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ! فَأَرْكَبَهُ فِي عَجُزِ بَعْلَتِهِ، وَخَشِي عَلَيْهِ أَنْ يُدْرِكَهُ أَحَدُ المُسْلِمِيْنَ، فَيَقْتُلَهُ، وَأَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ .

فَلَمَّا رَآه رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفِيَانَ! أَلَمْ يَا نَبُ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ: أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟!»، قَالَ: بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا أَحْلَمَكَ وأَكْرَمَكَ وأَوْصَلَك! وَاللهِ! لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَعَ اللهِ إِله غَيْرُهُ لَقَدْ أَغْنَى عَنِّى شَيْئًا بَعْدُ.

قَالَ: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ؟!».

قَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! مَا أَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَأَوْصَلَكَ! أَمَّا هَـٰذِهِ وَاللهِ! فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا حَتَّلَى الآنَ شَيْئاً.

قَالَ العَبَّاسُ: وَيْحَكَ! أَسْلِمْ، وَاشْهَدْ أَنْ لَا إِله إِلَّا اللهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُكَ! فَأَسْلَم، وشَهِدَ شَهادَةَ الحَقِّ.

#### 

#### عَفْقٌ عَامٌّ، وَأَمْنٌ بَسِيْطٌ:

وَوَسَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الأَمْنِ وَالعَفْوِ، حَتَّىٰ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَّةَ لَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ زَهِدَ فِي السَّلَامَةِ، وَكَرِهَ الحَيَاةَ، مَكَّةَ لَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ زَهِدَ فِي السَّلَامَةِ، وَكَرِهَ الحَيَاةَ، فَهُوَ فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ دارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُو آمِنٌ، وَنَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ جَيْشَه عَنْ أَمْن إِنْ يَعْف رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْسَانٍ عَنْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوا السِّلَاحَ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَ مَكَّةَ عَلَىٰ أَيِّ إِنْسَانٍ إِلَّا مَنِ اعْتَرَضَهُمْ وَقَاوَمَهُمْ، وَأَمْرَ بِأَنْ يَعِفَ الجَيْشُ عَنْ أَمْوَالِ إِلَّا مَنِ اعْتَرَضَهُمْ وَقَاوَمَهُمْ، وَأَنْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْهَا.

## أَبُولَ سُّفْيَانَ أَمَامَ مَوْكِبِ الْفَتْحِ:

وَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ العَبَاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَنْ يُجْلِسَ أَبَا سُفْيَانَ حَيْثُ تَمُرُّ بِهِ كَتَائِبُ(١) الإِيْمَانِ.

وَتَحَرَّكَتْ كَتَائِبُ الفَتْحِ كَأَنَّهَا بَحْرٌ يَمُوجُ، وَكَانَتِ القَبَائِلُ تَمُرُّ عَلَىٰ رَايَاتِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ قَبِيْلَةٌ سَأَلَ أَبُوْ سُفْيَانَ عَبَّاساً عَنْهَا، وَعَنِ اسْمِ القَبَائِلِ، فَيَقُولُ: مَالِيْ وَلِبَنِي فُلَانٍ؛ حَتَّىٰ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْ فِيْ كَتِيْبَةٍ خَصْرَاءَ، فِيْهَا المُهَاجِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ، لَا يُرَىٰ مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ (٢) مِنَ الحَدِيْدِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله!

<sup>(</sup>١) جَمْعُ: كَتِيْبَةٍ، وَهِيَ القِطْعَةُ مِنَ الجَيْشِ.

<sup>(</sup>٢) الحَدَقُ: جَمْعُ حَدَقَةٍ، وَهِيَ السَّوَادُ المُسْتَدِيْرُ وَسْطَ العَيْنِ، وَالمُرَادُ هُنا العَيْنُ مُطْلَقاً.

ر بر ما روز م

يَا عَبَاسُ مَنْ هَـٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَاذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي المُهَاجِرِيْنَ وَاللَّانْصَارِ، قَالَ: مَا لأَحَدِ بِهَاؤُلَاءِ قِبَلٌ وَلَا طَاقَةٌ، وَاللهِ! يَا أَبَا الفَضلِ! لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيْكَ الغَدَاةَ عَظِيْماً! قَالَ: يَا أَبَا سُفْيَانَ! إِنَّهَا النُّبُوَّةُ! قَالَ: فَنَعَمْ إِذاً.

وَقَامَ أَبُوْ سُفْيَانَ، فَصَرَخَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! هَاذَا مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَا قِبَلَ (١) لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ اللهُ! مُحَمَّدٌ قَدْ جَاءَكُمْ فِيْمَا لَا قِبَلَ (١) لَكُمْ بِهِ، فَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَلُوا: قَاتَلَكَ اللهُ! مَا تُغْنِي عَنَّا دَارُك؟!

قَالَ: وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَىٰ دُوْرِهِمْ وَإِلَىٰ المَسْجِدِ.

## دُخُولَ خَاشِعِ مُتَوَاضِعٍ لَا دُخُولَ فَاتِحِ مُتَعَالٍ:

وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةً، وَهُوَ واضِعٌ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً للهِ، حِيْنَ رَأَىٰ مَا أَكْرَمَهُ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ، حَتَّىٰ إِنَّ ذَقْنَهُ لَيَكَادُ يَمَسُّ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ، وَدَخَل وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الفَتْح.

وَرَفَعَ - فِي دُخُولِهِ مَكَّةَ فَاتِحاً - كُلَّ شِعَارٍ مِنْ شَعَائِرِ العَدْلِ وَهُوَ وَالمُسَاوَاةِ وَالتَّوَاضُعِ وَالخُضُوعِ، فَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ ابْنُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُرْدِفْ أَحَداً مِنْ أَبْنَاءِ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَأَبْنَاءِ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَهُمْ كثيرٌ.

<sup>(</sup>١) قِبَلَ (بِكَسْرِ الأَوَّلِ وَفَتْحِ الثَّانِيْ): طَاقَةٌ.



وَكَانَ ذَٰلِكَ صُبْحَ يَوْمِ الجُمُعَةِ لِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرةِ.

وَكَلَّمَهُ رَجُلٌ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ، فَقَالَ: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، وَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، وَإِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ القَدِيْدَ»(١).

#### مَرْحَمَةٌ لَا مَلْحَمَةٌ:

وَلَمَّا مَرَّ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِأَبِيْ سُفْيَانَ فِيْ كَتِيْبَةِ الْأَنْصَارِ، قَالَ لَهُ: الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمَةُ، اليَوْمَ أَذَلَّ اللهُ قُرَيْشاً، فَلَمَّا حَاذَاهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَتِيبَتِهِ، شَكَا إِلَيْهِ ذَاكَ قُرَيْشاً، فَلَمَّا حَاذَاهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِي كَتِيبَتِهِ، شَكَا إِلَيْهِ ذَاكَ أَبُوْ سُفْيَانَ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ سَعْدُ؟ قَالَ: (وَمَا قَالَ؟) قَالَ: قَالَ كَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا.

فَاسْتَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةَ سَعْدٍ، وَقَالَ: "بَلِ اليَوْمَ يَوْمُ اللهُ وَاسْتَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةَ سَعْدٍ، وَقَالَ: "بَلِ اليَوْمَ يُورُ سَلَ اللهُ فِيْهِ الكَعْبَةَ»، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ سَعْدٍ، فَنَزَعَ مِنْهُ اللّهَ اللّهَاءَ، وَدَفَعَهُ إِلَىٰ قَيْسٍ ابْنِهِ، وَرَأَىٰ أَنَّ اللّهَاءَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ سَعْدٍ؛ إذْ صَارَ إِلَىٰ ابْنِهِ.

#### منَاوَشَاتٌ قَلِيَلَةٌ:

وَكَانَتْ مُنَاوَشَةٌ قَلِيْلَةٌ بَيْنَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعِكْرِمَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) هُوَ اللَّحْمُ المُجَفَّفُ فِي الشَّمْسِ.

أَبِيْ جَهْلٍ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَبَيْنَ أَصْحَابِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ، وَأُصِيْبَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ وَأُصِيْبَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ انْهَ وَيُلِيْ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، ثُمَّ انْهَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْلَةٍ قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهِ وَلَيْلَةٍ قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهُ اللهِ وَلَيْلَةً قَدْ عَهِدَ إِلَىٰ أُمَرَائِهِمْ مِنَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## تَطْهِيْرُ الحَرَمِ مِنَ الأَوْثَانِ وَالأَصْنَامِ:

وَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاطْمَأَنَّ النَّاسُ، خَرَجَ حَتَّىٰ جَاءَ البَیْت، فَطَافَ بِهِ، وفي یَدِهِ قَوْسٌ، وحَوْلَ البَیْتِ وَعَلَیْهِ ثَلاثُمِئَةٍ وَسِتُوْنَ صَنَماً، فَجَعَلَ یَطْعَنُها بِالقَوْسِ، وَیَقُوْلُ: «جَاءَ الحَقُّ وَرَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَاْنَ زَهُوقاً، جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئ البَاطِلُ وَمَا يُعِیْدُ» وَالأَصْنَامُ تَتَسَاقَطُ عَلَیْ وُجُوهِها.

وَرَأَىٰ فِي الكَعْبةِ الصُّورَ وَالتَّمَاثِيْلَ، فَأَمَرَ بِالصُّورِ وَبِالتَّمَاثِيلِ فَكُسِرتْ.

## اليَوْمَ يَوْمٌ بِرِّ وَوَفَاءٍ:

وَلَمَّا قَضَىٰ طَوَافَهُ، دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِفْتَاحَ يَوْماً الكَعْبَةِ، فَفُتِحَتْ لَهُ، ودَخَلَ، وَكَانَ قَدْ طَلَبَ مِنْهُ المِفْتَاحَ يَوْماً وَبُلُ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ، فَأَعْلَظَ لَهُ القَوْلَ، وَنَالَ مِنْهُ، فَحَلُمَ عَنْهُ، وَقَالَ: يَا عُثْمَانُ! لَعلَّكَ تَرَىٰ هَلْذَا المِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِيْ، أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ تَرَىٰ هَلْذَا المِفْتَاحَ يَوْماً بِيَدِيْ، أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَئِذٍ وَذَلَّت،

فَقَالَ: بَلْ عَمِرَتْ وَعَزَّتْ يَوْمَئِذٍ، وَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ مَوْقِعاً، وَظَنَّ أَنَّ الأَمرَ سَيَصِيرُ إِلَىٰ مَا قَالَ.

فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ، قَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمِفْتَاحُ الكَعْبَةِ بِيَدِهِ عَلَيْ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ : اجْمَعْ لَنَا الحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ الحِجَابَةَ مَعَ السِّقَايَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : «أَيْنَ عُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةَ؟» فَدُعِي لَهُ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ! اليَوْمَ يَوْمُ طَلْحَةَ؟» فَدُعِي لَهُ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ يَا عُثْمَانُ! اليَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ، خُذُوْهَا خَالِدَةً تَالِدَةً تَالِدَةً اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُهُ إِلَّا ظَالِمٌ».

#### الْإسْلَامُ دِيْنُ تَوْحِيْدٍ وَوَحْدَةٍ:

وَفَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا إِلَّهِ الكَعْبَةِ، وَقُرَيْشٌ قَدْ مَلاَتِ الْمَسْجِدَ صُفُوفاً يَنْتَظِرُوْنَ مَاذَا يَصْنَعُ، فَأَخَذَ بِعضَادَتَي (٢) البَابِ، وَهُمْ صُفُوفاً يَنْتَظِرُوْنَ مَاذَا يَصْنَعُ، فَأَخَذَ بِعضَادَتَي تَعْتَه، فَقَالَ: «لَا إِله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) وَأَمَوالِ أَوْ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ. أَلَا كُلُّ مَأْثَرَةٍ (٣) وَأَمَوالِ أَوْ دَمِ فَهُو تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إلَّا سِدَانَةَ البَيْتِ، وَسِقَايةَ الحَاجِّ».

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَظَّمَهَا بِالآبَاءِ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وآدمُ مِنْ تُرابٍ، ثُم تَلا هَاذِهِ

<sup>(</sup>١) تالِدَةً: خُذُوْهَا مَوْرُوْنَةً مِنَ القَدِيْم.

<sup>(</sup>٢) عِضَادَتَا البَابِ: خَشَبَتَاهُ مِنْ جَانِبَيْهِ.

<sup>(</sup>٣) مَأْثُرَةٍ: مَكْرُمَةٍ وَمَفْخَرَةٍ، تُؤْثَرُ وَتُرْوَىٰ.

الآيَــة : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا اللَّهِ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣].

## نَبِيُّ الْمَحَبَّةِ وَرَسُّولٌ الرَّحْمَةِ:

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! مَا تَرَوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟.

قَالُوا: خَيْراً، أَخٌ كَرِيْمٌ، وَابنُ أَخٍ كَرِيْم.

قَالَ: فَإِنِّي أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لإِخْوَتِهِ: لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

وَأَمَرَ بِلَالاً أَنْ يَصْعَدَ، فَيُؤَذِّنَ عَلَىٰ الكَعْبَةِ، وَرُؤسَاءُ قُرَيْشٍ وَأَشْرَافُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللهِ تَعْلُو، وَمَكَّةُ تَرْتَجُ بِالأَذَانِ، وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ دَارَ أَمِّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالْبٍ، فَاغْتَسَلَ، وَصَلَّىٰ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ صَلَاةً الفَتْح، شُكْراً للهِ عَلَيْهِ.

## لَا تَمْيِيْزَ فِي تَنْفِيْدِ حُدُّوْدِ اللهِ:

وَسَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِيْ مَخْزُومٍ ـ اسْمُها: فَاطِمَةُ ـ فِيْ هَـٰذِهِ النَّهُ الْغَزْوَةِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَىٰ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، لِمَكَانَتِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَسْتَشْفِعُوْنَه، فَلَمَّا كَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ تَلَوَّنَ (١) وَجُهُه، وَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ تَلَوَّنَ (١) وَجُهُه،

<sup>(</sup>١) تَغَيَّر.

وَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ!

فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّا خَطِيْباً، فَأَثْنَى عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فَيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

ثُمَّ أَمرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِتِلْكَ المَرْأَةِ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بَعْدَ ذٰلِكَ.

## بَيْعَةٌ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ:

وَاجْتَمَعَ النَّاسُ بِمَكَّةَ لِبَيْعَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ، فَجَلَسَ لَهُمْ عَلَىٰ الطَّاعَةَ للهِ فَجَلَسَ لَهُمْ عَلَىٰ الصَّفَا، وَأَخَذَ عَلَىٰ النَّاسِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ للهِ وَلِرَسُوْلِه فِيْمَا اسْتَطَاعُوا.

وَلمَّا فَرَغَ مِنْ بَيْعَةِ الرِّجالِ بَايَعَ النِّساءَ، وَفِيْهِنَّ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ زَوْجُ أَبِي سُفْيَانَ مُتَنَقِّبَةً (١) مُتَنَكِّرةً؛ لِمَا كَانَ مِنْ صَنِيعِها عُتْبَةً (١) مُتَنَكِّرةً؛ لِمَا كَانَ مِنْ صَنِيعِها بِحَمْزَة، وَعَرَفَها رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيْثِهَا الجَرِيءِ، وَأَسلَمَتْ وَيَايَعَتْ.

<sup>(</sup>١) يعنى: مُرْتَدِيةً نِقَابَهَا.

## المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ:

وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَهِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنُهُ وَمَوْلِدُهُ ـ وَلَمَّا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَهِيَ بَلَدُهُ وَوَطَنُهُ وَمَوْلِدُهُ لَتَحَدَّثَ الأَنْصَارُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ قَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ، فَهُوَ مُقِيْمٌ بِهَا، لَا يَعُودُ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

وَسَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الأَنْصَارَ عَنْ حَدِيْثِهِمْ، وَلَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُمْ، فَاسْتَحْيَوا، ثُمَّ أَقرُّوا بِهِ، فَقَالَ: «مَعَاذَ اللهِ! المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ».

## إِزَالَةٌ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِ الْوَثَنِيَّةِ:

وَبَثَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرَايَاهُ إِلَىٰ الأَوْثَانِ الَّتِيْ كَانَتْ حَوْلَ الكَعْبَة، فَكُسِرَتْ كُلُّهَا، مِنْهَا اللَّاتُ وَالعُزَّىٰ وَمَناةُ الثَّالِثَةُ الكَّاتُ وَالعُزَّىٰ وَمَناةُ الثَّالِثَةُ الأَّخْرَىٰ، وَنَادَىٰ مُنَادِیْه بِمَكَّة:

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَدَعْ فِي بَيْتِهِ صَنَماً إلّا كَسَرَهُ»، وَبَعَثَ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ القَبَائِلِ، فَهَدَمُوا أَصْنَامَهَا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مَكَّة خَطِيباً، فَأَعْلَنَ حُرْمَةَ مَكَّةَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ: «لا يَحِلُّ لامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيْهَا دَماً، أَوْ يَعْضُدَ (١) بِهَا شَجَرةً»، وَقَالَ: «لَمْ تَحْلُلْ لِأَحَدِ

<sup>(</sup>١) يَعْضُدُ: يَقْطَعُ.



كَانَ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدِ يَكُوْنُ بَعْدِي»، ثُمَّ انْصَرَف رَاجِعاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

## أَثَرُ فَتُح مَكَّةً:

وَكَانَ لِفَتْحِ مَكَّةَ أَثَرٌ عَمِيْقٌ فِي نُفُوسِ الْعَرَبِ، فَشَرَحَ اللهُ صَدْرَ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ لِلإِسْلَامِ، وَصَارُوا يَدْخُلُوْنَ فِيْهِ أَرْسَالاً، وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴾ [النصر: ١-٢].



خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة



خريطة غزوة حنين

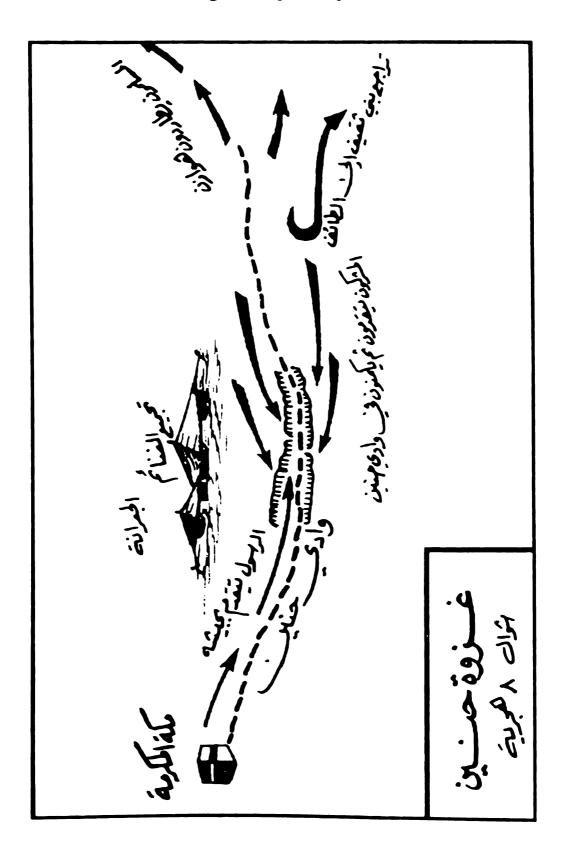

# غَزُوَةٌ حُنَيْنٍ



#### اجْتِمَاعُ هَوَازِنَ:

وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ فَتْحُ مَكَّةَ، وَبَدَأَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجاً، أَطْلَقَ العَرَبُ السَّهْمَ الأَخِيْرَ فِي كِنَانَتِهم عَلَىٰ الإسْلَامِ وَالمُسْلِمِيْنَ.

وَكَانَتْ هَوَازِنُ قُوَّةً كَبِيْرةً بَعْدَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُرَيْشٍ تَنَافُسٌ، فَلَمْ تَخْضَعْ لِمَا خَضَعَتْ لَهُ قُرَيْشٌ.

وَقَامَ مَالِكُ بْنُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ - سَيِّدُ هَوَاذِنَ - فَنَادَىٰ بِالْحَرْبِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَعَ هَوَاذِنَ ثَقِيْفٌ كُلُّهَا، وَأَجْمَعَ السَّيرَ إِلَيْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَحَطَّ مَعَ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَنِسَاءَهُم وَأَبْناءَهُم، لِيَثْبُتُوا وَيُدَافِعُوا عَنِ الأَهْلِ وَالعِرْضِ.

وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ أَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَعَشَرَةُ آلَافٍ هُوَ حَدِيْثُ العَهْدِ بِالإِسْلَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَعَشَرَةُ آلَافٍ مَنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ، فَبَلَغَ عَدَدُهُم إلَىٰ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ خَرَجُوا مَعَهُ مِنَ المَدِيْنَةِ، فَبَلَغَ عَدَدُهُم إلَىٰ

مَا لَمْ يَبْلُغْهُ فِي غَزْوةٍ قَبْلَ ذٰلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ أُناسٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ: لَنْ نُغْلَبَ اليَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، وَأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَةُ النَّاسِ.

#### فِي وَادِي خُنَيْنٍ:

وَاسْتَقْبَلَ المُسْلِمُوْنَ وَادِيَ حُنَيْنٍ، وَذَٰلِكَ فِيْ عَاشِرِ شَوَّالَ، سَنَةَ ثَمَانٍ، وَهُمْ يَنْحَدِرُونَ فِيْهِ انْحِدَاراً فِي ظَلَامِ الصَّبْحِ، وَكَانَتْ هَوَازِنُ قَدْ سَبَقَتْهُمْ إِلَىٰ الوَادِي، وَكَمَنُوا لَهُمْ فِي شِعَابِهِ، فَمَا رَاعَ المُسْلِمِيْنِ إِلَّا أَنْ رَشَقُوهُمْ بِالنّبَالِ، وَأَصْلَتُوا السُّيُوْفَ، وَحَمَلُوا حَمْلةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَكَانُوا قَوْماً رُمَاةً.

وَانْشَمَرَ عَامَّةُ المُسْلِمِيْنَ رَاجِعِيْنَ، لَا يَلْوِي مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ.

وَكَانَتْ فَتْرَةً حَاسِمَةً، يُوشِكُ أَنْ تَدُوْرَ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِیْن، فَلَا تَقُوْمُ لَهُمْ قَائِمَةٌ بَعْدَ ذٰلِكَ، وَكَانَتْ شَبِیْهَةً بِمَا وَقَعَ یَوْمَ أُحُدِ، حِیْنَ طَارَ فِي النَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ قُتِل، وَانْحَسَر عَنْهُ المُسْلِمُوْنَ.

## الفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُ:

وَلمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ مِنْ تَأْدِيْبِ المُسْلِمِينَ الَّذِيْنَ أَعْجَبَتْهُمُ اللهُ مَرَارَةَ الهَزِيْمَةِ بَعْدَ حَلَاوَةِ الفَتْحِ؛ رَدَّ لَهُمُ اللهُ مَرَارَةَ الهَزِيْمَةِ بَعْدَ حَلَاوَةِ الفَتْحِ؛ وَعَلَىٰ الكَرَّةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ

المُؤْمِنِيْنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفاً فِي مَوْقِفِهِ، عَلَىٰ بَغْلَتِهِ المُؤْمِنِيْنَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاقِفاً فِي مَوْقِفِهِ، عَلَىٰ بَغْلَتِهِ الشَّهُ هُبَاءِ (۱) غَيْرَ وَجِلِ وَلَا هَيَّابٍ، وَقَدْ بَقِي مَعَهُ نَفَرٌ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ آخِذٌ المُطَّلِبِ آخِذٌ بِحَكَمةِ (۲) بَعْلَتِهِ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ:

# أنَ النَّبِيُ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ وَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْه كَتَائِبُ المُشْرِكِيْنَ؛ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرابٍ، وَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْه كَتَائِبُ المُشْرِكِيْنَ؛ أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرابٍ، وَرَمَى بِهَا إِلَىٰ عُيُونِ الأَعْدَاءِ إِلَىٰ البُعْدِ، فَمَلاَتْ أَعْيُنَ القَوْم.

وَلَمَّا رَأَىٰ انْشِغَالَ النَّاسِ بِأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ! اصْرَخْ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ السَّمُرَةِ! فَأَجَابُوا: لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَوَّحُلُ الصَّوْتَ، لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً لَ فَيَوُمُّ الرَّجُلُ الصَّوْتَ، وَيَأْخُذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ، حَتَّىٰ ينتهيَ إلىٰ وَيَقْتَحِمُ عَنْ بَعِيْرِه، وَيَأْخُذُ سَيْفَه وتُرْسَهُ، حَتَّىٰ ينتهيَ إلىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ؛ اسْتَقْبَلُوا النَّاسَ فَاقْتَلُوا، وَأَشْرَفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فِيْ رَكَائِهِ.

وَاجْتَلَدَ النَّاسُ، فَمَا رَجَعَتْ رَاجِعَةُ النَّاسِ مِنْ هَزِيْمَتِهِمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا الأَسَارَىٰ مُكَتَّفِيْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ

<sup>(</sup>١) البيضاء.

<sup>(</sup>٢) الحَكَمَةُ: هِيَ حَدِيْدَةٌ تَكُوْنُ فِي فَمِ الفَرَسِ وَحَنَكِهَ، تَمْنَعُهُ عَنْ مُخَالَفَةِ رَاكِبِهِ.



وَذَٰلِكَ قَوْلُه تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ

كَثْرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمُ اللّهُ تَغْنِ عَنكُمُ اللّهُ وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ وَلَيْتِهُم مُّذَيِرِينَ ﴿ مُنَ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى رَحُبَتُ ثُمُ وَلَيْتُهُم مُّذَيِرِينَ ﴿ مُنَ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّهُ وَخَلَكُ جَزَاتُهُ اللّهُ وَنَالِكَ جَزَاتُهُ اللّهُ وَنَالِكَ جَزَاتُهُ الْكَوْمِنِينَ ﴾ [التَّوْبَة: ٢٥ - ٢٦].



## غَزُوَةُ الطَّائِفِ



#### وُو فُلُوۡلُ ثَقِيۡفٍ:

وَقَدِمَ فُلُوْلُ ثَقِيْفِ الطَّائِف، وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ مَدِيْنَتِهَا، وَرَمُوا حِصْنَهِم، وَأَدْخَلُوا فِيْهِ مَا يَصْلُحُ لَهُمْ لِسَنةٍ، وَأَعَدُّوا لِلْحَرْبِ عُدَّتَهَا، فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ نَزَلَ لِلْحَرْبِ عُدَّتَهَا، فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ حَتَّىٰ نَزَلَ قَرِيْباً مِنْ قَرِيْباً مِنْ الطَّائِفِ، فَضَرَبَ بِهِ عَسْكَرَهُ، وَكَانَ العَسْكُرُ قَرِيْباً مِنْ حَائِطِ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلُوهُ، فَقَدْ أَغْلَقُوه حَائِطِ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْخُلُوهُ، فَقَدْ أَغْلَقُوه دُونَهُم، وَرَمَتْ ثَقِيْفُ المُسْلِمِيْنَ بِالنَّبْلِ رَمْياً شَدِيْداً، كَأَنَّه رِجْلُ جُرَادٍ، وَكَانُوا رُمَاةً.

#### حِصَارُ الطَّائِفِ:

فَنَقَلَ العَسْكَرَ إِلَىٰ مَكَانِ آخَرَ، وَحَاصَرَهُمْ بِضْعاً وَعِشْرِيْنَ لَيُلَةً، وَقَاتَلَهُمْ قِتَالاً شَدِيْداً، وَتَرَامَوْا بِالنَّبْلِ، وَاسْتَخْدَمَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِيْ هَذَا الحِصَارِ المَنْجَنِيْقَ (١) لِأُوَّلِ مَرَّةٍ، وَاشْتَدَّ الحِصَارُ، وَقُتِلَ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بِالنَّبْلِ.

<sup>(</sup>١) المَنْجَنِيْقُ: (بِفَتْحِ المِيْمِ وَالجِيْمِ وَسُكُوْنِ النُّوْنِ): آلةٌ تُرْمَى بِهَا الحِجَارَةُ.

## الرَّحْمَةُ فِيْ مَيْدَانِ الحَرْب:

:12

وَلَمَّا ضَاقَ الحِصَارُ، وَطَالَتِ الحَرْبُ، أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَظُعِ أَعْنَابِ ثَقِيْفٍ ، وَهِيَ مِمَّا يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ، وَهِيَ مِمَّا يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي مَعَاشِهِمْ، وَوَقَعَ النَّاسُ فِيْهَا يَقْطَعُونَ، فَسَأَلُوه أَنْ يَدَعَها للهِ وَلِلرَّحِمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَإِنِّي أَدَعُهَا للهِ وَلِلرَّحِم».

وَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا عَبْدٍ نَزَلَ مِنْ الحِصْن، وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرُّ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً.

وَلَمْ يُؤذَنْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي فَتْحِ الطَّائفِ، فَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَلِيْهَ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيْلِ، فَضَجَّ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالُوا: نَرْحَلُ وَلَمْ يُفْتَحْ عَلَيْنَا الطَّائِف؟! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَقَالُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَاغُدُوا عَلَىٰ القِتَالِ»، فَعَدَوْا فَأَصَابَتِ المُسْلِمِيْنَ جِرَاحَاتُ، فَقَالُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَسُرُّوا.

#### رَفْعُ الحِصَارِ:

وَلَمْ يُؤْذَنْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي فَتْحِ الطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي النَّاسِ بِالرَّحِيْلِ. يَدْخُلُوا فِي الإَسْلَامِ طَائِعِيْنَ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيْلِ.

#### سَبَايَا حُنَيْنِ وَمَغَانِمُهَا:

وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الجِعِرَّانَةَ فِيْمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، وَاسْتَأْنَىٰ بِهُوَازِنَ أَنْ يَقْدُمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ

بَدَأَ بِالأَمْوَالِ، فَقَسَمَها، وَأَعْطَىٰ المُؤَلَّفَةَ قُلُوْبُهُمْ أَوَّلَ النَّاسِ. رَدُ السَّبَايَا عَلَىٰ هَوَازِنَ:

وَقَدِمَ وَفْدُ هَوَازِنَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّبْيِ وَالأَمْوَالِ، فَقَالَ: «إِنَّ مَعِيْ مَنْ تَرَوْنَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الحَدِيْثِ إِليَّ أَصْدَقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحَبُ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ أَحْبُ إِلَيْ كُمْ أَمْ وَالْكُمْ؟».

قَالُوا: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بِالأَبْنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَيْئًا! وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُ الغَدَاةَ فَقُوْمُوا، فَقُوْلُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ اللهُ وَمِنِيْنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَن يَرُدَّ عَلَيْنَا المُؤْمِنِيْنَ، وَنَسْتَشْفِعُ بِالمُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَن يَرُدَّ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ عَلَيْ أَن يَرُدُ عَلَيْنَا اللهُ اللهِ مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ المُطلِبِ؛ فَهُوَ لَكُمْ، وَسَأَسْأَلُ المُهَا جِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا؛ فَهُو لَكُمُ النَّاسَ»، فَقَالَ المُهَا جِرُوْنَ وَالأَنْصَارُ: مَا كَانَ لَنَا؛ فَهُو لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

وَأَبَىٰ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْم، وَبَنِيْ فَزَارَة، وَبَنِيْ سُلَيْم أَنْ يَتَنازَلُوا عَنْ سَبْيِهِم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ هَا وُلَاءِ القَوْمُ قَدْ جَاؤوا مُسْلِمِیْنَ، وَقَدْ کُنْتُ اسْتَأْنَیْتُ بِهِمْ، وَقَدْ خَیَّرْتُهُمْ فَلَمْ يَعْدِلُوا بِالأَبْنَاءِ وَالنِّسَاءِ شَیْئاً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَه مِنْهُنَّ شَیْء، فَطَابَتْ نَفْسُه بِأَنْ يَرُدَّه فَسَبِیْلُهُ ذٰلِكَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَمْسِكَ فَطَابَتْ نَفْسُه بِأَنْ يَرُدَّه فَسَبِیْلُهُ ذٰلِكَ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِحَقِّهِ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ الله عَلَيْهِمْ، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ الله عَلَيْهُمْ، وَلَهُ بِكُلِّ فَرِیْضَةٍ سَتُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِیءُ الله عَلَيْنَا».

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: "إِنَّا لَا نَعْرِفُ مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَ، فَارْجِعُوا، حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُم»، فَرَدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مِنْهُمْ أَحُدٌ، وَكَسَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ السَّبْيَ قُبْطِيَّةً (١) قُبْطِيَّةً.

## رِقُّةٌ وَكَرَمُّ:

وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ سَاقُوا فِيْمَن سَاقُوهُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، الشَّيْمَاءَ بِنْتَ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّة أُخْتَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَعَنَّفُوا عَلَيْهَا فِي السَّوْقِ، وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ، فَقَالَتْ لِلْمُسْلِمِيْن: تَعْلَمُونَ وَاللهِ أَنِّي لأُخْتُ صَاحِبِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمْ يُصَدِّقُوْهَا حَتَّىٰ أَتُوا بِهَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ.

وَلَمَّا انْتَهَتِ الشَّيْمَاءُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَىٰ وَاللهِ عَلَامَةُ ذَٰلِكَ؟»، قَالَتْ: إِنِّي أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «مَا عَلَامَةُ ذَٰلِكَ؟»، قَالَتْ: عَضَضْتَنِيْهَا فِي ظَهْرِيْ، وَأَنَا مُتَورِّكَتُكَ(٢)، وَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَامَةَ، وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، وَأَجْلَسَها عَلَيْهِ، وَخَيَّرَهَا، وَقَالَ: «إِنْ أَحْبَبْتِ؛ فَعِنْدِيْ مُحَبَّبَةٌ مُكَرَّمَةٌ، وَإِنْ أَحْبَبْتِ؛ فَعِنْدِيْ مُحَبَّبَةٌ مُكَرَّمَةٌ، وَإِنْ أَحْبَبْتِ الْعَلَى قَوْمِكِ وَقَالَ: بَلْ قَالَتْ: بَلْ قَوْمِكِ وَقَالَتْ اللهِ عَلَيْهِ، فَعَلْتُ »، فَقَالَتْ: بَلْ أَحْبَبْتِ أَنْ أُمَتِّعَكِ، وَتَرْجِعِي إِلَىٰ قَوْمِكِ وَقَالَ: بَلْ

<sup>(</sup>١) قُبْطِيَّةً: بِضَمِّ القَافِ، وَهِيَ ثِيَابٌ مِنْ مِصْرَ رَقِيْقَةٌ بَيْضَاءُ.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: حَامِلَتُكَ عَلَى وِرْكِيْ.

تُمَتِّعُنِيْ وَتَرُدُّنِي إِلَىٰ قَوْمِي، وَمَتَّعَهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ فَأَسْلَمَتْ، وَأَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ ثلاثة أَعْبُدٍ، وَجَارِيَةً، وَنَعَماً وَشَاءً.

#### طَائِعُون لَا كَارِهُونَ:

وَلَمَّا ارْتَحَلَ المُسْلِمُونَ مِنَ الطَّائفِ، وَاسْتَقْبَلُوا الْمَدِيْنَةَ ؛ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْهُ: «قَوْلُوا: آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ»، قِيْلُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! ادْعُ اللهَ عَلَىٰ ثَقِيفٍ، قَالَ: «اللهم اهْدِ ثَقِيْفًا، وَائْتِ بِهِمْ».

لَحِقَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ الثَّقفِيُّ، وَأَدْرَكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ المَدِيْنَةَ، فَأَسْلَمَ، وَرَجَعَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَرَجَعَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَكَانَ مُحَبَّباً إِلَيْهِمْ، صَاحِبَ مَنْزِلَةٍ فِيْهِمْ، فَلَمَّا دَعَاهُم إِلَىٰ الإِسْلَام، وَأَظْهَرَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُ، رَمَوْهُ بِالنَّبْلِ، فَقُتِلَ شَهِيْداً.

وَأَقَامَتْ ثَقِيْفٌ بَعْدَ قَتْلِه أَشْهُراً، ثُمَّ ائْتَمَرُوا بَيْنَهُمْ، وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِحَرْبِ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ، وَقَدْ بَايَعُوا، وَأَسْلَمُوا، فَأَرْسَلُوا وَفْداً إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

#### لَا هَوَادَةً مَعَ الْوَثَنِيَّةِ:

وَقَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَضَرَبَ عَلَيْهِم قُبّةً (١) في نَاحِيَةِ مَسْجِدهِ، وَأَسْلَمُوا، وَسَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَدَعَ لَهُمُ اللّاتَ،

<sup>(</sup>١) هِيَ بَيْتٌ صَغِيْرٌ مِنَ الخِيَامِ.

لَا يَهْدِمُهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ، فَأَبَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ، وَمَا بَرِحُوا يَسْأَلُونَهُ سَنَةً، وَيَأْبَىٰ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ سَأَلُوا شَهْراً يَسْأَلُوا شَهْراً

وَاحِداً بَعْدَ قُدُومِهِمْ، فَأَبَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَبْعَثَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب وَالمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبةً \_ وَهُوَ مِنْ قَوْمِهِمْ \_ يَهْدِمَانِهَا. وَسَأَلُوه

أَنْ يُغْفِيَهُمْ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا خَيْرَ فِي دِيْنٍ لَا صَلَاةَ فِيْهِ».

وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ رَاجِعِيْنَ، بَعَثَ مَعَهُمْ أَبَا سُفْيَان بْنَ حَرْبٍ وَالمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبة، فَهَدَمَهَا المُغِيْرة، وَانْتَشَر الإِسْلَامُ فِي تَقِيفٍ، حَتَّىٰ أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ عَنْ آخِرِهِمْ.



خريطة غزوة العسرة



#### خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة

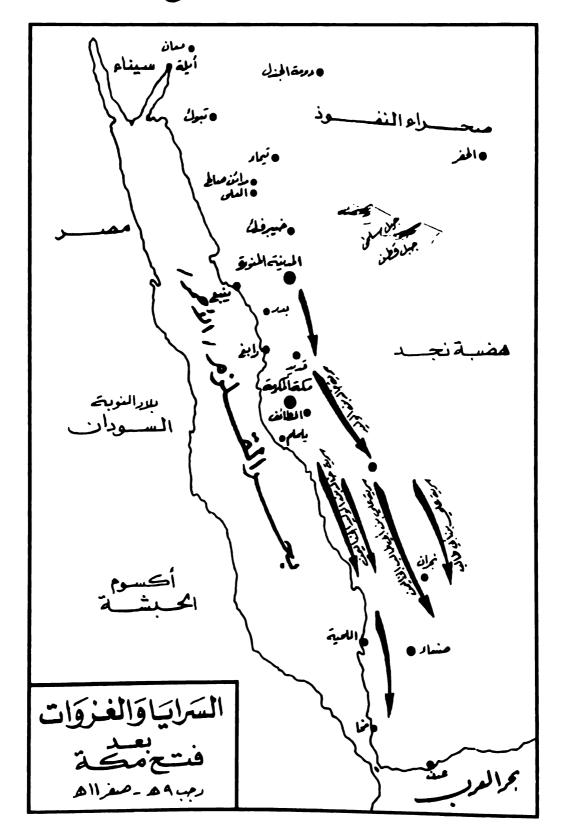

## غَزْوَةُ تَبُوْكَ



كَانَ العَرَبُ لَا يَحْلُمُونَ بِغَزْوِ الرُّوْمِ، وَالزَّحْفِ عَلَيْهِمْ، بَلْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْفُسَهُمْ أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَقَدْ كَانَ الرُّوْمُ لَا يَزَالُونَ يَذْكُرونَ غَزْوةَ مُؤْتَةَ، الَّتِيْ لَمْ يَقْضُوا مِنْهَا حَاجَةً فِي نُفُوسِهِمْ، وَلَمْ يَشْفُوْهَا.

وَرَأَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَقَدَّمَ بِجَيْشِ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ بِلَادِ الرُّوْمِيَّةُ اللهُ الرُّوْمِيَّةُ حُدُودَ الرُّوْمِ اللهُ الرُّوْمِيَّةُ حُدُودَ الرَّوْمِ اللهُ الرُّوْمِيَّةُ حُدُودَ العَرَبِ، وَتَتَحَدَّىٰ مَرْكَزَ الإِسْلَام.

#### زَمَنُ الغزوة:

وَكَانَتْ هَاذِهِ الغَزْوَةُ فِي رَجَبَ سَنَةَ تِسْعِ «غَزَاها رَسُولُ الله وَكَانَتْ هَاذِهِ الغَزْوَةُ فِي رَجَبَ سَنَةَ تِسْعِ «غَزَاها رَسُولُ الله وَعَلَيْهُ فِي حَرِّ شَدِيْدٍ، حِيْنَ طابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيْداً، وَمَفَازاً (١)، وَعَدُوّاً كَثِيْراً، فَجَلَّى (٢) لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ،

<sup>(</sup>١) فَلَاةٌ لَا مَاءَ فِيْهَا.

<sup>(</sup>٢) فَأُوْضَحَ.

لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُريدُ، وَكَانَ الزَّمنُ زَمَنَ عُسْرَةِ النَّاسِ، وَجَدْبِ البِلَادِ».

وَتَعلَّلَ المُنَافِقُوْن بِعِلَلٍ، وكَرِهُوا الخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ إِشْفَاقاً مِنَ الْعَدُوِّ الشَّدِيْدِ، وَفِرَاراً مِنَ الْحَرِّ الشَّدِيْدِ، وَزَهَادَةً فِي الْجَهَّادِ، وشَكَّا فِي الْحَقِّ، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ اللهُ وَزَهَادَةً فِي الْجِهَادِ، وشَكَّا فِي الْحَقِّ، وَفِي ذَٰلِكَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَرَحُ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوَ اللهَ يُجَهِدُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوَ اللهَ يُجَهِدُوا بِأَمُولِلِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التَّوْبَة: ١٨].

# تَنَافُسُ الصَّحَابَةِ فِي الجِهَادِ وَالْمَسِيْرِ؛

وَجَشَّ أَهْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ النَّفَقةِ فِي سَنِيْلِ اللهِ، فَحَمَلَ رِجَالٌ مِنْ وَحَضَّ أَهْلَ الغِنَىٰ عَلَىٰ النَّفَقةِ فِي سَنِيْلِ اللهِ، فَحَمَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الغِنَىٰ عَدَداً مِنَ المُسْلِمِيْنَ؛ الَّذِيْنَ لَا يَملِكُونَ زَاداً، وَلَا رَاحِلَةً، وَاحْتَسَبُوا، وَجَهَّزَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ جَيْشَ العُسْرَةِ، وَأَنْفَقَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ.

## مَسِيْرُ الجَيْشِ إلَىٰ تَبُوكَ:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِيْنَ أَلْفاً مِنَ النَّاسِ، مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَىٰ تَبُوكَ، وَكَانَ أَكْبَرَ جَيْشٍ خَرَجَ بِهِ فِي غَزْوَةٍ.

وَنَزَلَ بِد: «الحِجْر» دِيَارِ ثَمُودَ، وَأَخْبرَهُمْ بِأَنَّهَا دِيَارُ

المُعَذَّبِيْنَ، وَقَالَ: «لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا وَأَنْتُم بَاكُوْنَ، خَوْفاً أَنْ يُصِيْبَكُم مَا أَصَابَهُمْ».

وَأَصْبَحَ النَّاسُ وَلَا مَاءَ لَهُمْ، فَشَكُوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ وَأَصْبَحَ النَّاسُ وَلَا مَاءَ لَهُمْ، فَشَكُوْا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ وَيَعَامُ فَذَعَا، فَأَرْسَلَ اللهُ سُبْحَانَه سَحَابَةً، فَأَمْطَرَتْ، حَتَّىٰ ارْتَوَىٰ النَّاسُ، وَاحْتَمَلُوا حَاجَتَهُمْ مِنَ المَاءِ.

## عَوْدَةُ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ المَدِيْنَة:

وَلَمَّا انْتَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ تَبُوكَ، أَتَاهُ أُمَرَاءُ مِنَ العَرَبِ مُقِيْمُوْنَ بِالحُدودِ، فَصَالَحُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَعْطَوْهُ الجِزْيَةَ، وَكَتَبَ لِبَعْضِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ أَمْنٍ فِيْهِ شَرْطُ كَفَالَةِ وَكَتَبَ لِبَعْضِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ أَمْنٍ فِيْهِ شَرْطُ كَفَالَةِ الخُدُودِ، وَتَأْمِيْنِ المِيَاهِ وَالطُّرُقِ، وَالضَّمَانِ لِسَلَامَةِ الفَرِيْقَيْنِ.

وَهُنَا بَلَغَ أَمْرُ انْسِحَابِ الرُّوْمِ وَعُدُوْلِهِمْ عَنْ فِكْرَةِ الزَّحْفِ وَاقْتِحَامِ الحُدُوْدِ، فَلَمْ يَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَحَلَّا لِتَتَبُّعِهِمْ دَاخِلَ بِلَادِهِمْ؛ وَقَدْ تَحَقَّقَ الغَرَضُ.

وَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِ: «تَبُوْك» بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ قَافِلاً إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

#### ابْتِلاءُ كُفِ بُنِ مَالِكٍ وَنَجَاحُهُ فِيْهِ:

وَكَانَ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ هَـٰذِهِ الغَزْوَةِ، كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَكَانُوا مِنَ السَّابِقِيْنَ الأُوَّلِيْنَ، وَلَهُمْ حُسْنُ بَلَاءٍ فِي الإِسْلَامِ، وَكَانَ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ مِمَّنْ شَهِدا بَدْراً، وَلَمْ يَكُنِ التَّخَلُفُ عَنِ الغَزَوَاتِ مِنْ خُلُقِهم وَعَادَتِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا مِنْ حِكْمَةٍ الغَزَوَاتِ مِنْ خُلُقِهم وَعَادَتِهِمْ، وَتَرْبِيَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهِيَّةِ، وَتَمْحِيْصاً لأَنْفُسِهِمْ، وَتَرْبِيَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّسُويْفُ، وَضَعْفُ الإِرَادَةِ، وَالاعْتِمَادُ الزَّائِدُ عَلَىٰ الوسَائِلِ المَوْجُودَةِ.

ونَهَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِهِمْ، وَمَا كَانَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ النَّاسُ، وَلَبِثُوا عَلَىٰ ذٰلِكَ خَمْسِیْنَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فَاجْتَنَبَهُمُ النَّاسُ، وَلَبِثُوا عَلَىٰ ذٰلِكَ خَمْسِیْنَ لَیْلَةً، وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ یَخْرُجُ، فَیَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ المُسْلِمِیْنَ، وَیَطُوفُ فِی الأَسْوَاقِ، وَلَا یُکَلِّمُه أَحَدٌ، وَلَمْ یَزِدْهُ هَاذَا العِتَابُ إِلَّا رُسُوْحاً فِی المَحَبَّةِ.

وَلَمْ يَقْتَصِرِ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ، بَلْ تَعَدَّىٰ إِلَىٰ أَزْوَاجِ هَـٰؤُلاءِ الثَّلَاثَةِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَعْتَزِلُوْهُنَّ، فَفَعَلُوا.

وَفِيْ هَاٰذَا الحَالِ دَعَا مَلِكُ غَسَّانَ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ إِلَىٰ عَاصِمَتِه لِيُكْرِمَهُ، وَيُنْعِمَ عَلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسُولُه، وَدَفَع إِلَيْهِ كِتَاباً مِنْهُ، فَمَا كَانَ مِنْ كَعْبٍ إِلَّا أَنْ قَصَدَ بِهِ تَنُوْراً، وَرَمَاهُ فِيْهِ.

وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ مِنْ تَمْحِيْصِ هَاؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ المُؤْمِنِيْنَ، وَقَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا

رَحُبَتْ؛ أَفْرَجَ عَنْهُمْ، وَأَنْزَلَ تَوْبَتَهُمْ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاواتٍ فَقَالَ:

﴿ لَقَد تَا اللّهُ عَلَى ٱلنّهِ عَلَى ٱلنّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلّذِينَ ٱتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَعَلَى ٱلنَّاكَثَةِ ٱلّذِينَ خُلِفُوا حَتَى إِذَا عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُهُمْ وَظُنُّوا أَن لاَ مَلْجَا مَن اللّهِ إِلّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِينَاهُ هُو ٱلنّوَابُ ٱلرَّحِيمُ فَي التّوبَة : ١١٧ ـ ١١٨].

#### غَزُوَةٌ تَبُوُكَ آخِرٌ غَزُوَةٍ:

وَبِغَزْوَةِ تَبُوْكَ انْتَهَتِ الغَزَوَاتُ النَّبوِيَّةُ، الَّتِيْ بَلَغَ عَدَدُها سَبْعاً وَعِشْرِيْنَ غَزْوةً، وَالبُّعُوثَ وَالسَّرَايا، الَّتِي بَلَغَ عَدَدُها سِتِّيْنَ.

وَلَمْ يَكُنْ فِي كُلِّهَا قِتَالٌ، وَلَمْ تَتَجَاوَزْ قَتْلَاهَا كُلِّهَا (١٠١٨) قَتِيْلاً مِنَ الفَرِيْقَيْنِ، وَكَانَتْ حَاقِنَةً لِدِمَاءٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهَا إِلَّا اللهُ، بَاسِطَةً الأَمْنَ فِيْ أَرْجَاءِ الجَزِيْرَةِ، حَتَّىٰ اسْتَطَاعَتِ الظَّعِيْنَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنْ الحِيْرَةِ حَتَّىٰ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَداً إِلَّا اللهَ.

# أُوَّلُ حَجَّ فِيَ الْإِسْلَامِ، وَنُزُّولُ الْبَرَاءَةِ:

وَفُرِضَ الحَجُّ سَنَةَ تِسْع، وَبَعَثَ رَسُوْلُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَمِيْراً لِلْحَجِّ فِي هَاذِهِ السَّنَةِ، لِيُقِيْمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ حَجَّهُمْ، وَخَرَجَ مَعَ



أَبِيْ بَكْرٍ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي ثَلَاثِمِئَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمَسْلِمِيْنَ فِي ثَلَاثِمِئَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَليَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، فَقَالَ لَهُ: «اخْرُجْ وأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».



خريطة عام الوفود

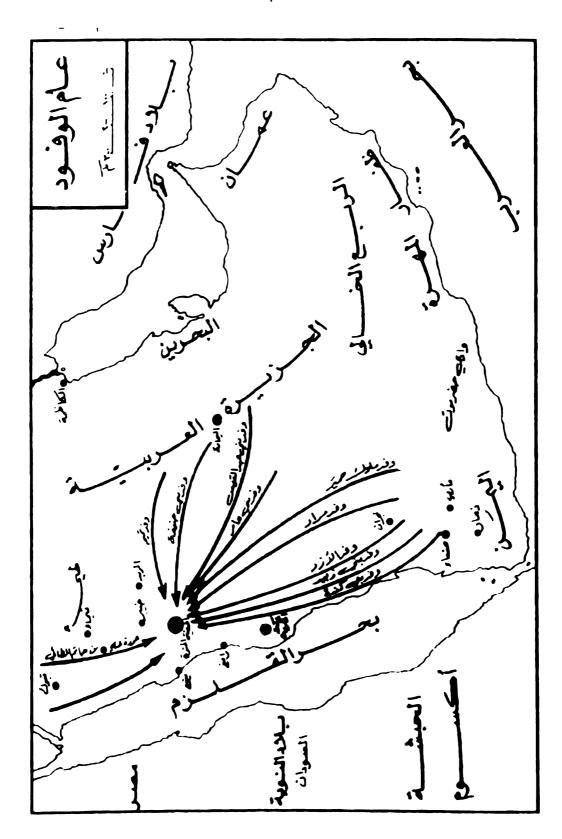

# عَامُ الْوُفُودِ

## تَقَاطُرُ الوُّفُودِ إلَىٰ المَدِيْنَةِ:

To 35 0

وَبَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ، وَعَادَ نَبِيَّهُ مِنْ تَبُوْكَ سَالِماً غَانِماً ؟ تَقَاطَرَتِ الوُفُودُ إِلَى مَرْكِزِ الإِسْلَامِ، وَكَانَتْ تَعُوْدُ إِلَى مَوَاطِنِهَا مَعَ حَمَاسٍ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَكَرَاهِةٍ شَدِيْدَةٍ لِلْوَثَنِيَّةِ مَعَ حَمَاسٍ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الإِسْلَامِ، وَكَرَاهِةٍ شَدِيْدَةٍ لِلْوَثَنِيَّةِ وَآثَارِهَا، وَالجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِهَا.

وقَدِمَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً وَافِداً عَنْ بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ دَاعِياً، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: بِئْسَتِ اللَّاتُ وَالعُزَّىٰ! قَالُوا: مَهْ يَا ضِمَامُ! اتَّقِ البَرَصَ! اتَّقِ الجذامَ! وَاتَّقِ الجُنُوْنَ! قَالَ: وَيْلَكُمْ! إِنَّهُمَا وَاللهِ لا يَضُرَّانِ، وَلا يَنْفَعَانِ، إِنَّ اللهُ فَدْ بَعَثَ رسُوْلاً، وَنزَّلَ عَلَيْهِ كِتَاباً، اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ اللهَ قَدْ بَعَثَ رسُوْلاً، وَنزَّلَ عَلَيْهِ كِتَاباً، اسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ، وَإِنِّيْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُمْحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ، بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ هُنَاهُمُ وَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِهِ، بِمَا أَمْرَكُمْ بِهِ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، فَمَا أَمْسَىٰ مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ فِي حَيِّهِ رَجُلٌ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِماً.



وَقَدِمَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ الْجَوَادِ الْمَشْهُورِ، وَأَسْلَمَ بَعْدَمَا رَأَىٰ أَخْلَاقَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَوَاضُعَهُ، حَتَّىٰ قَالَ: وَاللهِ! مَا هَاٰذَا بِأَمْرِ مَلِكِ.

وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوْسَىٰ إِلَىٰ اليَمَنِ، لِلدَّعْوَةِ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، وَأَوْصَاهُمَا، وَقَالَ: «يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وَبَشِّرا وَلَا تُنَفِّرَا».

وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ المُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبةَ إِلَىٰ الطَّائفِ فَكَسَر اللَّاتَ، ثُمَّ عَلَا أَعْلَىٰ سُوْرِهَا، وَعَلَا الرِّجَالُ مَعَهُ، فَمَا زَالُوا يَهْدِمُونَها، حَجَراً، حَتَىٰ سَوَّوْهَا بِالأَرْضِ، وَأَقْبَلَ الوَفْدُ حَتَىٰ سَوَّوْهَا بِالأَرْضِ، وَأَقْبَلَ الوَفْدُ حَتَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ، وَحَمَدَهُ.

وَكَانَتِ الْوُفُودُ تَتَعَلَّمُ الْإِسْلَامَ، وتَتَفَقَّهُ فِي الدِّيْنِ، ويَشْهَدُونَ أَخْلَاقَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْقٍ، وَعِشْرَةَ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ تُضْرَبُ لَهُمْ خِيمٌ فِي فِنَاءِ المَسْجِدِ، فَيَسْمَعُونَ القُرْآنَ، وَيَرَوْنَ المُسْلِمِيْنَ يُصَلُّون، وَيَرَوْنَ المُسْلِمِيْنَ يُصَلُّون، وَيَسْتَلُون، وَيَسُلُونَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ عَمَّا يَجُوْلُ فِي خَاطِرِهِمْ فِيْ بَسَاطَةٍ وَصَرَاحَةٍ، وَيُجِيْبُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَلَاغَةٍ وَحِكْمَةٍ، وَيَسْتَشْهِدُ وَصَرَاحَةٍ، وَيُجِيْبُهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ فِي بَلَاغَةٍ وَحِكْمَةٍ، وَيَسْتَشْهِدُ بِالْقُرْآنِ، فَيُؤْمِنُونَ، وَيَطْمَئِنُونَ.

#### فَرْضُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ:

وَفِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ لِلْهِجْرَةِ فُرِضَتِ الزَّكاةُ.



Ŋ.

#### خريطة حجة الوداع

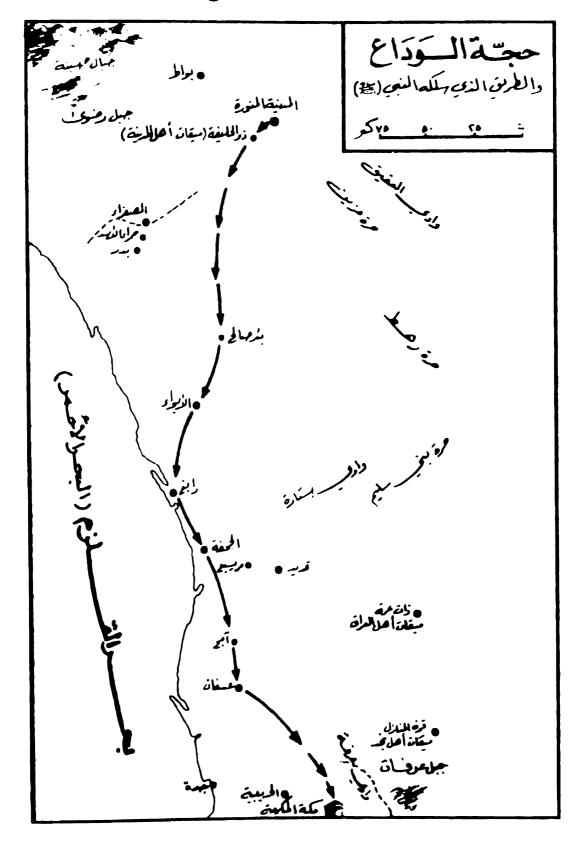

# حِجَّةُ الوَدَاعِ



# أَوَانُ حِجَّةِ الْوَدَاعِ:

وَلَمَّا تَمَّ مَا أَرَادَهُ اللهُ؛ مِنْ تَطْهِيْرِ بَيْتِه مِنَ الرِّجْسِ، وَالأَوْثَانِ، وَتَاقَتْ نُفُوْسُ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ الحَجِّ، وَقَدْ بَعُدَ عَهْدُهُمْ وَالأَوْثَانِ، وَدَنَتْ سَاعَةُ الفِرَاقِ، عَنْهُ، وَطَفَحَتُ (١) كَأْسُ الحُبِّ وَالحَنَانِ، وَدَنَتْ سَاعَةُ الفِرَاقِ، وَأَنْجَأْتِ الضَّرُوْرَةُ إلىٰ وَدَاعِ الأُمَّةِ؛ أَذِنَ اللهُ لِنَبِيِّهِ في الحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَيَا لَهُ فِي الإِسْلَامِ.

فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِيَحُجَّ البَيْتَ، وَيَلْقَىٰ المُسْلِمِيْنَ، ويُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ ومَنَاسِكَهُمْ، وَيُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ، ويُبَلِّغَ الأَمَانَةَ، ويُعَلِّمَهُمْ دِيْنَهُمْ ومَنَاسِكَهُمْ، وَيُؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ، ويُبَلِّغَ الأَمَانَةَ، وَيُوْضِيَ الوَصَايَا الأَخِيْرَةَ، وَيَأْخُذَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ العَهْدَ وَيُوْضِيَ الوَصَايَا الأَخِيْرَةَ، وَيَأْخُذَ مِنَ المُسْلِمِيْنَ العَهْدَ وَالمِيْثَاقَ، وَيَمْخُو آثارَ الجَاهِلِيَّةِ وَيَطْمِسَها، وَيَضَعَها تَحْتَ قَلْمِيْدُهِ، وَحَجَّ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ، وَسُمِّيَتْ هَلْدِهِ الحِجَّةُ بِ: «حِجَّة الوَدَاع» وَ«حِجَّة البَلَاغ».

<sup>(</sup>١) امْتَلاَّتْ، وَفَاضَتْ.

#### كَيْفَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ:

عَزَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الحَجِّ، وَأَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ حَاجٌّ، فَتَجَهَّزُوا لِلْخُرُوجِ مَعَهُ.

وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَنْ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَدِمُوا يُرِيْدُوْنَ الْحَجَّ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وَوَافَاهُ فِي الطَّرِيْقِ خَلائِقُ لَا يُحْصَوْنَ، فَكَانُوا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ البَصَرِ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَدَّ البَصَرِ، وَخَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ نَهَاراً بَعْدَ الظُّهْرِ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ يَوْمَ السَّبْتِ، بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِهَا أَرْبَعاً، وَخَطَبَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ يُومَ السَّبْتِ، بَعْدَ أَنْ صَلَّىٰ الظُّهْرَ بِهَا أَرْبَعاً، وَخَطَبَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ خُطْبَةً، عَلَّمَهُمْ فِيْهَا الْإِحْرَامَ (١)، وَوَاجِبَاتِهِ، وَسُنَنَهُ.

وَدَخَلَ مَكَّةَ فِي رَابِعِ ذِي الحِجَّة، وَدَخَلَ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَوَجَّه يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (٢) (ثَامِنَ ذِي الحِجَّةِ) تَوَجَّه بِمَنْ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) الإِحْرَامُ: فِي اللَّغَةِ: المَنْعُ، وَفِي الشَّرْعِ: هُوَ الإِهْلَالُ بِالحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَمُبَاشَرَةُ أَسْبَابِهِمَا مِنْ خَلْعِ المَلَابِسِ الْمَخِيْطَةِ، وَالاَجْتِنَابِ مِنَ الأَشْيَاءِ النَّكَاحِ، وَالصَّيْدِ وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ. التَّكاحِ، وَالصَّيْدِ وَمَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ.

<sup>(</sup>٢) يَوْمُ التَّرْوِيَة: ثَامِنُ ذِي الجِجَّة؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَرتَوُوْنَ فِيْهِ مِنَ المَاءِ، وَيَسْتَقُوْنَ، وَيَسْقُوْنَ.

مِنَ المُسْلِمِيْنَ إِلَىٰ مِنَىٰ، وَنَزَلَ بِهَا، وَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَبَاتَ بِهَا.

فَلَمَّا طَلَعَتْ شَمْسُ اليَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، سَارَ مِنْ مِنْ إِلَىٰ عَرَفَةَ وَكَانَ يَوْمَ جُمُعةٍ، فَنَزَل بِهَا.

وَخَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُو عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، خُطْبَةً عَظِيْمَةً، قَرَّرَ فِيْهَا قَوَاعِدَ الإِسْلَامِ، وَهَدَمَ فِيْهَا قَوَاعِدَ الشِّرْكِ عَظِيْمَةً، قَرَّرَ فِيْهَا تَوْاعِدَ الإِسْلَامِ، وَهَدَمَ فِيْهَا قَواعِدَ الشِّرْكِ وَالْجَاهِلِيَّةِ، وَقَرَّرَ فِيْهَا تَحْرِيْمَ المُحَرَّمَاتِ الَّتِي اتَّفَقَتِ المِلَلُ عَلَىٰ تَحْرِيْمِهَا، وَهِي: الدِّمَاءُ، وَالأَمْوَالُ، وَالأَعْرَاضُ، وَوَضَعَ فيها تَحْرِيْمِهَا، وَهِي: الدِّمَاءُ، وَالأَمْوالُ، وَالأَعْرَاضُ، وَوَضَعَ فيها أُمورَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّه، وَالْمَعْرَاضُ، وَأَوْصَاهُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً، وَذَكَرَ الحَقَّ الَّذِيْ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَ، وَأَوْصَاهُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْراً، وَذَكَرَ الحَقَّ الَّذِيْ لَهُنَّ وَعَلَيْهِنَ، وَأَنَّ الوَاجِبَ لَهُنَّ الرِّزْقُ، وَالكُسُوة بِالْمَعْرُوفِ.

وَأَوْصَىٰ الْأُمَّةَ فِيْهَا بِالاعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ لَنْ يَضِلُوا مَا دَامُوا مُعْتَصِمِیْنَ بِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُم: أَنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُ، وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِمَاذَا يَقُولُونَ، وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ: أَنَّكَ وَاسْتَنْطَقَهُمْ بِمَاذَا يَقُولُونَ، وَبِمَاذَا يَشْهَدُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ: أَنَّكَ قَالُوا لَسَمَاءِ، قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَحَرَهُم أَنْ يُبلِغُ السَّمَاءِ، وَاسْتَشْهَدَ اللهَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَرَهُم أَنْ يُبلِغَ شَاهِدُهُمْ غَائِبَهُمْ.

فَلَمَّا أَتَمَّ الخُطْبَةَ؛ أَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ الغَصْرَ رَكْعَتَيْن أَيْضاً.

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه، رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَوْقِفَ<sup>(۱)</sup>، فَوَقَفَ، وَكَانَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّع وَالاَبْتِهَالِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ فِي دُعَائِه رَافِعاً يَدَيْهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ، كَاسْتِطْعَام المِسْكِيْنِ، يَقُوْلُ فِيْهِ:

«اللهم! إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي، وَتَرَىٰ مَكَانِيْ، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِيْ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا البَائِسُ الفَقِيْرُ، وَعَلَانِيَتِيْ، لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا البَائِسُ الفَقِيْرُ، المُسْتَغِيْثُ (٢)، المُسْتَغِيْثُ (٢)، المُسْتَغِيْثُ (١)، المُسْتَغِيْثُ المُقْوِقُ (١)، المُقْوِقُ (١)، المُعْتَرِفُ بِذُنُوْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ المُعْتَرِفُ بِذُنُوْبِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِيْنِ، وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ المُدْنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضَّرِيْرِ، مَنْ خَضَعَتْ المُذَنِبِ الذَّلِيْلِ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضَّرِيْرِ، مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وَذَلَّ جَسَدُه، وَرَغِمَ أَنْفُهُ لَكَ.

اللهم! لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً، وَكُنْ بِيْ رَؤُوفاً رَجِيْماً، يَا خَيْرَ المَسْؤُولِيْنَ! وَيَا خَيْرَ المُعْطِيْنَ».

وهُ نَاكُ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَنْتُ عَلَيْكُمْ لِيَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المَائِدَة: ٣].

<sup>(</sup>١) مَحَلُّ الوُّقُوْفِ مِنْ عَرَفَةً.

<sup>(</sup>٢) المُسْتَنْصِرُ.

<sup>(</sup>٣) المُلْتَجِئُ.

<sup>(</sup>٤) الخَائِفُ، الفزع.

<sup>(</sup>٥) الرجل الخائف على صاحبه.

溦

فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ أَفَاضَ (١) مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّىٰ أَتَىٰ المُزْدَلِفَة، وَصَلَّىٰ هُنَالِكَ المَغْرِبَ وَالعِشَاء، ثُمَّ نَامَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَلَمَّا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّاهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، ثُمَّ رَكِبَ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَشْعَرَ (٢) الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، وَأَخَذَ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ المَشْعَرَ (٢) الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، وَأَخَذَ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكِيثِ وَالتَّهْلِيْلِ، ثُمَّ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالتَّهْلِيْلِ، ثُمَّ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَأَسْرَعَ فِي السَّيْرِ حَتَّىٰ أَتَىٰ مِنى، فَأَتَىٰ جَمْرة الْعَقَبةِ (٣)، فَرَمَاهَا.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مِنَىٰ، فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةً بَلِيغةً، أَعْلَمَهُم فِيْهَا بِحُرْمَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَتَحْرِيْمِهِ، وَفَضْلِهِ عِنْدَ اللهِ، وَحُرْمَةِ مَكَّةَ عَلَىٰ جَمِيْعِ البِلَادِ، وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ قَادَهُم بِكِتَابِ عَلَىٰ جَمِيْعِ البِلَادِ، وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِمَنْ قَادَهُم بِكِتَابِ اللهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَرْجِعُوا اللهِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَرْجِعُوا بَعْدَه كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَأَمَر بِالتَّبْلِيْغِ عَنْهُ، وَقَالَ فِي خُطْبَتِه تِلْكَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُم، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَطُؤمُوا خَمْسَكُم، وَصُلُّوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»، وَصُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ»، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَطُؤمُوا خَا أَمْرِكُم، تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ»، وَوَدَّعَ حِيْنَتِذٍ النَّاسَ، فَقَالُوا: «حِجَّة الوَدَاع».

<sup>(</sup>١) الإِفَاضَة: الزَّحْفُ، وَالدَّفْعُ فِي السَّيْرِ بِكَثْرَةٍ.

<sup>(</sup>٢) مَوْضِعٌ فِي المُزْدَلِفَةِ.

<sup>(</sup>٣) المَوْضِعُ الَّذِيْ يُرْمَىٰ بِالْجِمَارِ (أَيْ: الأَحْجَارُ الصِّغَارُ). وَالعَقَبَةُ: مَكَانٌ فِي مِنَى تَقَعُ فِيْهِ الجَمْرَةُ الثَّالِثَةُ.

談

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمَنْحَرِ بِمِنَىٰ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّيْنَ بَدَنةً (١) بِيَدِهِ، وَكَانَ عَدَدُ هَلْذَا الَّذِيْ نَحَرَهُ عَدَدَ سِنِيٍّ عُمُرِه، ثُمَّ أَمْسَكَ، وَأَمَرَ عَلِياً أَن يَنْحَرَ مَا بَقِيَ مِنَ المِئَةِ، فَلَمَّا أَكْمَلَ عَلَيْهُ نَحْرَهُ؛ وَأَمَرَ عَلِياً أَن يَنْحَرَ مَا بَقِيَ مِنَ المِئَةِ، فَلَمَّا أَكْمَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَدْعَىٰ بِالْحَلَاقِ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَسَّمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَةِ، وَهُو طَوافُ الزِّفَاضَةِ، وَهُو طَوافُ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ؛ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مِنَىٰ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ؛ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مِنَىٰ الزِّيَارَةِ، ثُمَّ الْكَ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا زَلَتْ وَهُو تَائِمُ، ثُمَّ رَجَعَ إلىٰ مِنَىٰ زَلَاتُ وَمِهِ ذَلِكَ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا زَلَكُ؛ مَشَىٰ مِنْ رَحْلِهِ إِلَىٰ الجِمَارِ (٢)، فَبَدَأ بِالْجَمْرَةِ الأُولُلَى، ثُمَّ الجَمْرَةِ الثَّالِيَّةِ، وَهِيَ جَمْرَةُ العَقَبةِ.

وَتَأَخَّرَ حَتَّىٰ أَكْمَلَ رَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٣)</sup> الثَّلَاثةِ، ثُمَّ نَهَضَ إِلَىٰ مكَّة، فَطَافَ لِلْوَدَاعِ لَيْلاً سَحَراً، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيْلِ، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ.

فَلَمَّا أَتَىٰ ذَا الحُلَيْفَةِ؛ بَاتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَىٰ المَدِيْنَةَ، كَبَّرَ

<sup>(</sup>۱) البَدَنَةُ: هي من الجَمَلِ، وَالنَّاقَةِ، وَالبَقَرَةِ ما يُهْدَى إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلاَ يُرْكَبُ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: الجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ، وَتُطْلَقُ عَلَىٰ الصِّغَارِ مِنَ الحَصَىٰ أَيْضاً.

<sup>(</sup>٣) أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ: أَصْلُ التَّشْرِيْقِ هُوَ تَقْدِيْدُ اللَّحْمِ وَتَجْفِيْفُهُ فِي الشَّمْسِ، شُمِّيَتِ الأَيامُ الثَّلَاثَةُ (الحادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشر، وَالثَّالِثُ عَشَر) مِنْ يُمِّيَتِ الأَيَّامِ التَّشْرِيْق؛ لأَنَّ لُحُوْمَ الأَضَاحِي كَانَتْ تُشَرَّقُ فِيْهَا بِمِنَىٰ.

ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: «لَا إِله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، عَائِبُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَائِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَخَلَها نَهَاراً.



# الوَفَاةُ



# كَمَالٌ مُهِمَّةِ التَّبْلِيْغِ وَالتَّشْرِيْعِ ودُنُّقُ سَاعَةِ اللِّقَاءِ:

وَلَمَّا بَلَغَ هَلْدَا اللِّينُ ذُرُوةَ الكَمَالِ، وَنَزَلَ قَوْلُه تَعَالَىٰ: ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المَائِدَة: ٣]، وَبلَّغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّىٰ الأَمَانَةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَقرَّ اللهُ عَيْنَ نَبِيّه بدُخُولِ النَّاسِ فِي وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَقرَّ اللهُ عَيْنَ نَبِيّه بدُخُولِ النَّاسِ فِي هَلْذَا الدِّيْنِ أَفْوَاجاً ؟ أَذِنَ اللهُ لِنَبِيّهِ بِفِرَاقِ هَلْذَا العَالَمِ، وَدَنَتْ سَاعَةُ اللَّقَاءِ، وَأَعْلَمَ بِذَٰلِكَ، فَقَالَ:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ دِينِ ٱللَّهِ أَفُواَجًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النَّصْر: ١ ـ ٣].

#### شَكُوَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

وَقَدِ ابْتَدَأَتْ شَكْوَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ شَهْرِ صَفَرٍ، وَكَانَ مَبْدَأُ ذَٰلِكَ: أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ إِلَىٰ «بَقِيعِ الغَرْقَدِ»(١) مِنْ جَوْفِ

<sup>(</sup>١) مَقْبَرَةٌ في المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ تُسَمَّى الآنَ بِ: «البَقِيْع».

اللَّيْلِ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ابْتُدِئَ بِوَجَعِهِ مِنْ يَوْمِهِ ذٰلِكَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ - أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ وَ اللهِ عَائِشَةُ مِنَا اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِيْ رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: البَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعاً فِيْ رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ بِهِ وَارَأْسَاهُ!» وَاشْتَدَّ فِي وَجَعُه، وَهُوَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُونة وَيَيْهَا، فَدَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَأَذَنَهُنَّ فِي وَجَعُه، وَهُو فِيْ بَيْتِ مَيْمُونة وَيَيْهَا، فَدَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَأَذَنَهُنَّ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَة، فأذِنَّ لَهُ، وَخَرَجَ يَمْشِيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِ، أَحَدُهُمَا فَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَالآخَرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَاصِباً رَأْسَهُ، تَخُطُّ قَدَمَاهُ؛ حَتَى ذَخَلَ بَيْتَ عَائِشَة وَ فَيْهَا.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ عَلَيْهَا: وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: «خَيْبَر»، «يَا عَائِشَةُ! مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِيْ أَكَلَتُ بِـ: «خَيْبَر»، فَهَاذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِيْ (۱) مِنْ ذَٰلِكَ السُّمِّ».



<sup>(</sup>١) الأَبْهَرُ: شِرْيَانٌ يَخْرُجُ مِنَ الْبُطَيْنِ الأَيْسَرِ لِلْقَلْبِ، وَتَتَفَرَّعُ عنه فروعٌ تغذي الجسم بالدَّم، فَإِذا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ.

## خريطة آخر بعوث النبي ﷺ

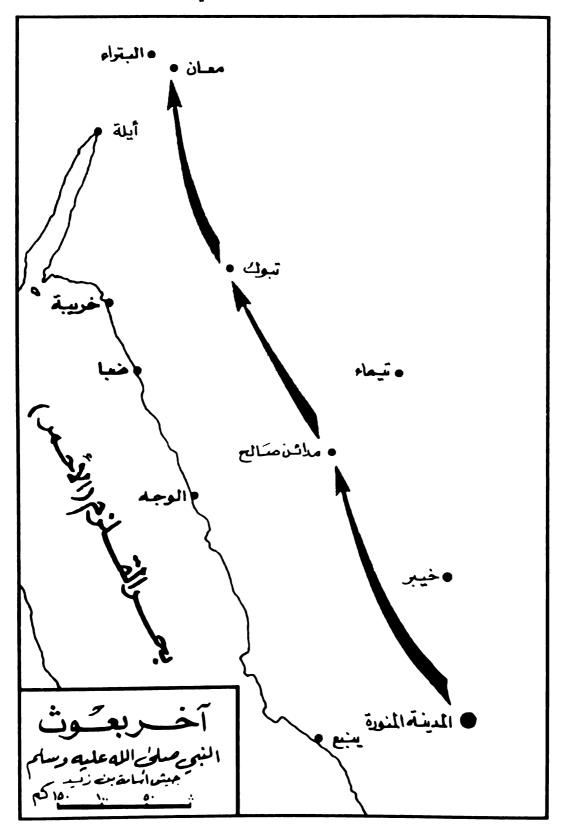

#### آخِرُ البُّعُوْثِ



وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَىٰ الشَّامِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُوطِئَ الخَيْلَ تُخُومَ البَلْقاءِ وَ«الدَّارُونِ» مِنْ أَرْضِ فِلسَطِيْنَ.

وَانْتَدَبَ كَثِيْراً مِنَ الكِبَارِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ فِيْ جَيْشِهِ، كَانَ مِنْ أَكْبَرِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهِ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ جَيْشِهِ، كَانَ مِنْ أَكْبَرِهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهُ وَ اللهُولُ اللهِ وَ اللهُولِ اللهُولُ اللهِ وَ المُرْضُ، وَجَيْشُ أُسَامَةً مُخَيِّمٌ بِد: «الجُرْفِ»، وَأَنْفَذَ أَبُو بَكْرٍ جَيْشَ أُسَامَةً بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ وَ المَرَادِةِ . لَوَعْبَتِه، وَإِكْمَالاً لِمُرَادِةِ .

وَأَوْصَىٰ المُسْلِمِیْنَ فِیْ مَرَضِهِ أَنْ یُجِیْزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كَانَ یُجِیْزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كَانَ یُجِیزُهم بِهِ، وَأَنْ لَا یَتْرُکُوا فِیْ جَزِیْرةِ العَرَبِ دِیْنَیْنِ، قَالَ: «أَخْرِجُوا مِنْهَا المُشْرِکِیْنَ».

# دُّعَاءٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَتَحْذِيْرٌ لَهُمْ عَنِ العُلُوِّ وَالكِبْرِيَاءِ:

وَفِيْ يَوْمِ مِنْ أَيَّامِ شَكُواهُ، اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ المُسْلِمِيْنَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةً، فَرَحَّبَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَيَّاهُمْ، وَدَعَا لَهُمْ

بِالْهُدَىٰ، وَالنَّصْرِ، وَالتَّوْفِيْقِ، وَقَالَ: «أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأُوْصِي اللهَ بِكُمْ، وَأَسْتَخْلِفُه عَلَيْكُمْ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، وَأُوْصِي اللهَ بِكُمْ، وَأَسْتَخْلِفُه عَلَيْكُمْ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَىٰ اللهِ فِيْ عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِيْ وَلَكُمْ:

﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِهِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَنِهِ الْمُنْتَقِينَ ﴾ [القَصص: ٨٣]، وقال: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزُّمَر: ٦٠]».

# زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَكَرَاهَةٌ لِمَا فَضَل مِنَ المَالِ:

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ: «يَا عَائِشَةُ! مَا فَعَلَتِ بِالذَّهَبِ؟» فَجَاءَتْ مَا بَيْنَ الخَمْسَةِ إِلَىٰ السَّبْعَة، أو التَّمَانِيَةِ، أو التِّسْعَةِ، فَجَعَل يُقَلِّبها بِيَدِهِ، وَيَقُوْلُ: مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللهِ ﷺ، لَوْ لَقِيَهُ وَهَاذِهِ عِنْدَه؟! أَنْفِقِيْهَا.

# اهْتِمَامٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِمَامَةٌ أَبِيَ بَكْرٍ:

وَثَقُلَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَجَعُهُ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟"، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَب"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ المِخْضَب"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ، فَأَغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ أَفَاقَ، فَقَالَ: "ضَعُوا لِيْ مَاءً فِيْ المِخْضَبِ" (١)، فَفَعَلُوا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِيْ مَاءً فِيْ المِخْضَبِ" (١)، فَفَعَلُوا،

<sup>(</sup>١) وعَاءٌ مِثْلُ المِرْكَنِ يُغْسَلُ فِيْهِ الثَّيَابُ.

فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ، فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِحْضَبِ"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي لِي مَاءً فِي المِحْضَبِ"، فَفَعَلُوا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: "أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟" قَالُوا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَ نَسُولَ اللهِ!، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ (۱) فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِصَلَاةِ العِشَاءِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رَجُلاً رَقِيْقًا، إِلَىٰ أَبِيْ بَكُو بِأَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَكَانَ أَبُو بَكُو رَجُلاً رَقِيْقًا، فَصَلَّىٰ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَٰلِكَ، فَصَلَّىٰ فِقَالَ: أَنْتَ أَحَقُ بِذَٰلِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ تِلْكَ الأَيَّامِ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَجُلَيْنِ، أَبِيْ طَالِبٍ عَلَيْنَ لِصَلَاةِ أَحَدُهُمَا: العبَّاسُ، والآخر: عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَيْنَهُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ؛ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ؛ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَأَمَرَهُمَا، فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي لَا يَتَأَخَّرَ، وَأَمَرَهُمَا، فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي قَاعِداً.

# خُطْبَةُ الوَدَاعِ:

وَكَانَ فِيْمَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ المِنْبَرِ، عَاصِباً رَأْسَه: «إِنَّ عَبْداً منْ عِبادِ اللهِ، خَيَّرهُ اللهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) جَمْعُ عَاكِفٍ، مُقِيْمُوْن.

مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ»، وَفَهِمَ أَبُوْ بَكْرٍ مَعْنَىٰ هَـٰذِهِ اللهِ عَنْدَهُ، وَفَهِمَ أَبُوْ بَكْرٍ مَعْنَىٰ هَـٰذِهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# آخِرُ نَظْرَةٍ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ:

وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِالْمُسْلِمِيْنَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْن، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ كَشَفَ النَّبِيُّ وَيَ اللَّهُ سِتْرَ المُحْجْرةِ، يَنْظُرُ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ، وَهُمْ وُقُوفٌ أَمَامَ رَبِّهمْ، ورَأَىٰ كَيْفَ أَثْمَرَ غَرْسُ دَعْوَتهِ وَجِهَادِهِ، فَمُلِئَ مِنَ السُّرُوْرِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، وَاسْتَنَارَ وَجْهُهُ، وَهُوَ مُنِيرٌ، يَقُولُ الصَّحَابَةُ عَلَيْمٍ:

«كَشَفَ النَّبِيُ عَلَيْ سِتْرَ حُجْرةِ عَائِشَةَ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الفَرَحِ، وَظَنَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ خَارِجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَرْخَىٰ السِّتْرَ، وَتُوفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ عَلِيْدٍ.

#### تَخَذِيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ:

كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْ أَنْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ وَالنَّصَارَىٰ، اتَّخَذُوا قُبورَ أُنبيائِهِمْ مَسَاجِدَ، لا يَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ عَلَىٰ أَرْضِ العَرَبِ.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ عَلِيْهِ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ

يَطْرَحُ خَمِيْصَةً (١) لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَها عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ على اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ، اتخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

#### الوَصِيَّةُ الأَخِيْرَة:

كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ «الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، حَتَّىٰ جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا صَدْرُهُ وَمَا يَكَادُ يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ.

وَيَقُولُ عَلِيٍّ رَضَّيَهُ: أَوْصَىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

وَتَقُولُ عَائِشَةُ وَ إِنَهُ الْأَعْلَىٰ ، فَعَوْذُهُ ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ ، وَقَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ، فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ .

وَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ، وَبِيَدِهِ جَرِيْدَةٌ (٢) رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَكَنْتُهُا إلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا أَحْسَنَ مَا كَانَ مُسْتَنَّاً، ثُمَّ فَنَفَضْتُها، فَدَفَعْتُها إِلَيْهِ، فَاسْتَنَّ بِهَا أَحْسَنَ مَا كَانَ مُسْتَنَّا، ثُمَّ ذَهَبَ يُنَاوِلُنِيْهَا، فَسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ.

قَالَتْ: وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ، أَوْ عُلْبةٌ فِيْهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ

<sup>(</sup>١) الخَمِيْصَةُ: كِسَاءٌ أَسْوَدُ مُرَبّعٌ لَهُ عَلَمَانِ.

<sup>(</sup>٢) الجَرِيْدَةُ: قَضِيْبُ النَّخْلِ المُجَرَّدُ مِنَ الخُوْسِ.

يَدَهُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: لَا إِله إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ إِصْبَعَهُ اليُسْرَىٰ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: فِي الرَّفِيْقِ الرَّفِيْقِ الأَعْلَىٰ، حَتَّىٰ قُبِضَ، وَمَالَتْ يَدُه فِي الرَّفِيْقِ الأَعْلَىٰ،

وَقَالَتْ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ورَأْسُه عَلَىٰ فَخِذِي وَقَالَتْ: فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ ورَأْسُه عَلَىٰ فَخِذِي وَعُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ (١) بَصَرَه إِلَىٰ سَقْفِ البَيْتِ، فَقَالَ: اللهم الرَّفيقَ الأَعْلَىٰ! وَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تكلَّمَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ.

#### كُيْفَ فَارَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدُّنْيَا:

فَارَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا، وَهُوَ يَحْكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ، وَهُوَ يَحْكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ، وَيَرْهَبُه مُلُوْكُ الدُّنْيَا، وَمَا تَرَكَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقةً.

وَتُوفِّيَ وَدِرْعُه مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُ بِهِ حَتَّىٰ مَاتَ ﷺ.

أَعْتَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ هَلْذَا أَرْبَعِيْنَ نَفْساً، وَكَانَتْ عِنْدَهُ سَبْعَةُ دَنَانِيْر، أَوْ سِتَّةٌ، فَأَمَرَ عَائِشَةَ عِنْهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا.

<sup>(</sup>١) أَيْ: رَفَعَ بَصَرَهُ، وَلَمْ يَطْرِفْ.

تَقُوْلُ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُا: تُوفِّي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلَّا شَطْرَ شَعِيْرٍ فِي رَفِّ (١) لِيْ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ، حَتَىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

وَكَانَ ذَٰلِكَ فِيْ يَوْمِ (الإِثْنَيْنِ ١٢/رَبِيْعِ الأَوَّلِ، سَنَةً ١١/ لِلْهِجْرَةِ) بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَهُ وَلَيْ ثَلَاثُ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَكَانَ أَشَدَّ الأَيَّامِ سَوَاداً وَوَحْشَةً، وَمُصَاباً عَلَىٰ المُسْلِمِیْنَ ومِحْنةً لِلإِنْسَانِیَّةِ، كَمَا كَانَ يَوْمُ وِلَادَتِهِ أَسْعَدَ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِیْهِ الشَّمْسُ.

يَقُوْلُ أَنَسٌ وَأَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ فَيَّيِّنَا: كَانَ اليَوْمُ الَّذِيْ قَدِمَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ اليَوْمُ اللَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيْلَ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيْلَ اللَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ؛ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ. وَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقِيْلَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكُنْ إِنَّمَا أَبْكِيْ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَيَمُوتُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَبْكِيْ عَلَىٰ الوَحْيِ الَّذِيْ رَفْعَ عَنَا.

# كَيْفَ تَلَقَّىٰ الصَّحَابَةُ نَبَأَ الوَفَاةِ:

وَنَزَلَ نَبَأُ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ الصَّحَابِةِ كَالصَّاعِقَةِ لِشِدَّةِ

<sup>(</sup>١) رَفِّ: هُوَ خَشَبَةٌ عَرِيْضَةٌ يُغْرَزُ طَرَفَاهَا فِي الجِدَارِ، وَتُوْضَعُ عَلَيْهَا الأَشْيَاءُ، وَهُوَ يُشْبِهُ الطَّاقَ.

حُبِّهِمْ لَهُ، وَمَا تَعَوَّدُوْهُ مِنَ العَيْشِ فِيْ كَنَفِهِ، عَيْشِ الأَبْنَاءِ فِي حَبِّهِ الآَبُاءِ وَكَنَفِهِمْ، بَلْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ حَرِيثُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وَقَدْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْسَبُ أَنَّه أَكْرَمُ عَلَيْهِ وَأَحَبُ لَدَيْهِ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكَدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بِنَبَأ وَفَاتِهِ، وَكَانَ فِيْ مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكَدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُ بِنَبَأ وَفَاتِهِ، وَكَانَ فِيْ مُقَدِّمَتِهِمْ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَا يَمُوْتُ حَتَىٰ يُفْنِيَ اللهُ المُنَافِقِيْنَ.

# مَوْقِثُ أَبِيَ بَكْرٍ الْحَاسِمُ:

وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ وَ الْحَبَلَ السَّاعَةِ الْمَطْلُوب، وَالْحَبَلَ الرَّاسِي (١) الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ، فَأَقْبَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ حِيْنَ بَلَغَهُ الرَّاسِي (١) الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُولُ، فَأَقْبَلَ مِنْ مَنْزِلِهِ حِيْنَ بَلَغَهُ النَّاسَ، فَلَمْ الْخَبَرُ، حَتَّىٰ نَزَلَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ، فَلَمْ يَلْتَفِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بَيْتِ يَلْتَفِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بَيْتِ يَلْتَفِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِ عَلَىٰ وَهُو مُسَجَّىٰ (٢)، فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَعَبَ اللهُ فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَبَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّي! أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ فَقَبَلَ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) الثَّابِتُ، الرَّاسِخُ.

<sup>(</sup>٢) مُغَطَّى بِبُرْدٍ.

عَلَيْكَ فَقَدْ ذُقْتَهَا، ثُمَّ لَنْ تُصِيْبَك بَعْدَهَا مَوْتَةٌ أَبَداً، وَرَدَّ البُرْدَ عَلَيْكَ وَجْهِهِ عَلَيْقَ.

ثُمَّ خَرَجَ ؛ وَعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: عَلَىٰ رِسْلِكَ (۱) يَا عُمَرُ! وَأَنْصِتْ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ لَا عُمَرُ! وَأَنْصِتْ، فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ لَا يُنْصِتُ، أَقْبَلُ النَّاسِ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ كَلَامَهُ ؛ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: عَلَيْهِ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً، فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً، فَإِنَّ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوْتُ، ثُمَّ تَلَا هَلْذِهِ الآيةَ:

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ الْقُسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَدِبُكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ ٱلشَّهُ الشَّكُ عِلَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الشَّكُ عِلْنَ كُلُ اللَّهُ الشَّكُ عِلْنَ كُلُ اللَّهُ الشَّكُ عِلْنَ اللَّهُ اللَّهُ الشَّكُ عِلْنَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يَقُولُ مَنْ شَهِدَ هَـٰذَا الْمَوْقِفَ: وَاللهِ! كَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ هَـٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ حَتَّىٰ تَلَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ، وَأَخَذَهَا النَّاسُ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ، فَإِنَّمَا هِيَ فِي أَفُواهِهِمْ. وَيَقُولُ عُمَرُ: وَاللهِ! مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا، فَعُقِرْتُ (٢)، حتَّىٰ وَقَعْتُ إِلَىٰ الأَرْضِ، مَا تَحْمِلُنِيْ رِجْلَايَ، وَعَرَفْتُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ مَاتَ.

<sup>(</sup>١) أَيْ: اثْبُتْ وَلَا تَعْجَلْ.

<sup>(</sup>٢) تَحَيَّرْتُ، وَدَهِشْتُ.

#### 类

# بَيْعَةٌ أَبِيَ بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ:

وَبَايَعَ المُسْلِمُوْنَ أَبَا بَكْرِ بِالْخِلَافَةِ، فِيْ سَقِيْفَةِ (١) بَنِيْ سَاعِدَةَ، حَتَّىٰ لَا يَجِدَ الشَّيْطَانُ سَبِيْلاً إِلَىٰ تَفْرِيْقِ كَلِمَتِهِمْ، وَلَيفَارِقَ وَتَمْزِيقِ (٢) شَمْلِهِمْ (٣)، وَلَا تَلْعَبَ الأَهْوَاءُ بِقُلُوبِهِمْ، وَلِيفَارِقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ هَٰذِهِ الدُّنْيَا؛ وَكَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، وشَمْلُهُمْ رُسُوْلُ اللهِ مَنْظَمٌ، وَعَلَيْهِمْ أَمِيْرٌ يَتُولَّىٰ أُمُوْرَهُمْ، وَمِنْهَا تَجْهِيْزُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَمِيْرٌ يَتُولَّىٰ أُمُوْرَهُمْ، وَمِنْهَا تَجْهِيْزُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَمِيْرٌ يَتُولَّىٰ أُمُوْرَهُمْ، وَمِنْهَا تَجْهِيْزُ رَسُوْلِ اللهِ وَكَالِمَةً وَدَفْنُهُ.

## كَيْفَ وَدَّعَ المُّسْلِمُوْنَ رَسُّوْلَهُمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ:

وَهَدَأَ النَّاسُ، وَانْجَلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا فِيْهِ مِنْ حَيْرةٍ وَغَمْرَةٍ، وَتَشَاغَلُوا بِمَا عَلَّمَهُمْ رَسُولُهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ لِمَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا.

وَلَمَّا فُرغَ مِنْ غَسْلِه وَتَكْفِيْنِهِ ﷺ - وَقَدْ تَوَلَّىٰ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتِهِ - وَقَدْ تَوَلَّىٰ ذَلِكَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَحَدَّثَهُم أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَضِعَ سَرِيْرُهُ فِي بَيْتِهِ، وَحَدَّثَهُم أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبضُ، فَرُفِعَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ تُوفِّيَ فِيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ تَحْتَه، وَتَولَّىٰ ذَلِكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِيْ تُوفِّيَ فِيْهِ، وَحُفِرَ لَهُ تَحْتَه، وَتَولَّىٰ ذَلِكَ أَبُو طَلْحَة الأَنْصَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) هِيَ صُفَّةٌ لَهَا سَقْفٌ كَانُوا يَجْتَمِعُوْنَ فِيْهَا لِفَصْلِ القَضَايَا، وَكَانَتْ دَارَ نَدْوَتِهمْ.

<sup>(</sup>٢) التَّمْزِيْقُ: التَّفْرِيْقُ.

<sup>(</sup>٣) الشَّمْل: مَا اجْتَمَعَ مِنَ الأَمْرِ.

ثُمَّ دَخَلُوا يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ أَرْسَالاً، دَخَلَ الرِّجَالُ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُ النِّسَاءُ؛ أُدْخِلَ الصِّبْيَانُ، وَلَمْ يَوُمَّ النَّاسَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ.

#### وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ:

وَكَانَ يَوْماً حَزِيْناً فِي الْمَدِيْنَةِ، وَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالْفَجْرِ، فَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ بَكَىٰ وانْتَحَبَ، فَزَادَ الْمُسْلِمِيْنَ حُزْناً، وَقَدِ اعْتَادُوا أَنْ يَسْمَعُوا هَلْذَا الأَذَانَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيْهِمْ.

تَقُوْلُ أَمُّ سَلَمَةً - أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عِيْنًا -: يَا لَهَا مِنْ مُصِيْبَةٍ! مَا أُصِبْنَا بَعْدَهَا بمُصِيْبَةٍ إِلَّا هَانَتْ؛ إِذَا ذَكَرْنَا مُصِيْبَتَنَا بهِ عَيْلَةٍ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنَفْسِهِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ (مِنَ المُؤْمِنِيْنَ) أُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيْبَةِ بِيْ عَنِ المُصِيْبَةِ النَّي يُصَيْبَةِ بِيْ عَنِ المُصِيْبَةِ الَّتِي تُصِيْبُهُ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ أَحَداً مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ المُصِيْبَةِ بَعْدِيْ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيْبَتِيْ».



# أَزُوَاجُهُ عَلَيْ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِينَ



كَانَتْ خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ القُرَشِيَّةُ الأَسَدِيَّةُ وَيَجْهَا أُوْلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ النَّبِيِّ وَلَهَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَمَاتَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ وَلَهَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَمَاتَتْ قَبْلَ النَّبِيِّ وَلَهَا أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، وَمَاتَتْ قَبْلَ الهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِيْنَ، وَجَمِيْعُ أَوْلَادِهِ وَيَظِيَّهُ مِنْهَا غَيْرَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ. الهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِيْنَ، وَجَمِيْعُ أَوْلَادِهِ وَيَظِيَّهُ مِنْهَا غَيْرَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ.

ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِها بِأَيَّامِ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ القُرَشِيَّة، ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَها عَائِشَة، الصِّلِيقة بِنْتَ الصِّلِيْقِ، وَهِي أَفْقَهُ نِسَاءِ الأُمَّةِ وَأَعْلَمُهُنَّ.

ثُمَّ تَزَوَّجَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللّهِ اللّهُ تَزَوَّجَ أَمَّ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ، وَتُوفِّيَتْ عِنْدَهُ بَعْدَ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ هِنْدَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ الْقُرَشِيَّةَ الْمَحْزُومِيَّةَ، وَهِي آخِرُ نِسَائِه مَوْتاً، ثُمَّ تَزَوَّجَ جُويْرِيَةَ تَزَوَّجَ جُويْرِيَةَ تَزَوَّجَ جُويْرِيَةَ بَنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارِ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارِ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ ضِرَارِ الْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ عُمِي أَبِي شُورًا إِلْمُصْطَلَقِيَّةَ، ثُمَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتَ عُمِي أَبِي النَّضِيْرِ، ثُمَّ أَبِي سُفِيانَ، ثُمَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُمِيٍّ بْنِ أَخْطَبَ سَيِّدِ بَنِي النَّضِيْرِ، ثُمَّ أَبِي شُفِيانَ، ثُمَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُمِيٍّ بْنِ أَخْطَبَ سَيِّدِ بَنِي النَّضِيْرِ، ثُمَّ مَنْ مَنْ تَزَوَّجَ بِهَا.

وَتُوُفِّي ﷺ عَنْ تِسْعِ زَوْجَاتٍ، وَهُنَّ مَنْ ذَكَرْنَا غَيْرَ خَدِيْجَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ، فَقَدْ تُوفِّيَتَا فِي حَيَاتِهِ ﷺ.

وَتُوفِّنِي عَنْ سُرِّيَّتَيْنِ: مَارِيَةَ بِنْتِ شَمْعُوْنَ القِبْطِيَّةِ، المِصْرِيَّةِ، أَهْدَاهَا إِلَيْهِ المُقَوْقِسُ عَظِيْمُ مِصْرَ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِه إِبْرَاهِيْمَ الْكِيْهُ، وَرَيْحَانَةَ بِنْتِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ، أَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَها. وَرَيْحَانَةَ بِنْتِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ، أَسْلَمَتْ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَها. أَوْ لَادُهُ عَلَيْهِ:

وَلَدَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ القَاسِمَ، وَبِهِ كَانَ يُكْنَىٰ، وَمَاتَ طِفْلاً، ثُمَّ زَيْنَبَ، ثُمَّ رُقَيَّةَ، وَأُمَّ كُلْثُوْم، وَفَاطِمَةَ، وَعَبْدَ اللهِ؛ الطِّيِّبَ وَالطَّاهِرَ ـ لَقَبَانِ لَهُ ـ وَهَ وُلاءِ كُلُّهُمْ مِنْ خَدِيْجَةَ فَيْ اللهِ الطَيِّةِ، وَقَاطِمَةُ اللهِ عَلَيْ بْنَاتِهِ إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَ بِأَنَّهَا سَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَتَزَوَّجَتْ أَحبُ بِنَاتِهِ إِلَيْهِ، وَأَخْبَرَ بِأَنَّهَا سَيِّدةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَتَزَوَّجَتْ عَلَي بْنَ أَبِي طَالِبٍ، ابنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَولَدَتْ لَهُ حَسَناً، وَفِيْهِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ (الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا وَحُسَيْنًا، وَفِيْهِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ (الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا وَحُسَيْنًا، وَفِيْهِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا وَحُسَيْنًا اللهِ عَلَيْهِ : «الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدا فَعُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ المُ المُنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِيْةُ اللهُ المُعَلَّا اللهِ اللهُ المَالِقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَوَلَدَتْ لَهُ مَارِيَةُ القِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيْمَ، فَتُونِّفِي؛ وَقَدْ مَلاَ المَهْدَ، وَقَدْ مَلاَ المَهْدَ،

«تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، وَإِنَّا يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ».

# الأُخْلاقُ وَالشَّمَائِلُ

وَصَفَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ ضَيَّتِهِ وَهُوَ مِنْ أَعْرَفِ النَّاسِ بِهِ، وَأَكْثَرِهِمْ عَلَىٰ الوَصْفِ وَالبَيَانِ، فَقَالَ:

«لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً (١) مُتَفَحِّشاً (٢) ، وَلَا صَخَّاباً (٣) فِي الأَسْوَاقِ، وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةِ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو، وَيَصْفَحُ (٤) ، مَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِماً وَلَا اللهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِماً وَلَا المْرَأةً.

مَا رَأَيْتُهُ مُنْتَصِراً (٥) مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، كَانَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، كَانَ مِنْ أَشَدِهِمْ غَضَباً، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا.

<sup>(</sup>١) أَيْ: ذُوْ فُحْشٍ مِنَ القَوْلِ وَالفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُه فِي القَوْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الفَوْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الفَوْلِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الفِعْلِ وَالصِّفَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: وَلاَ المُتَكَلِّفُ بِهِ، أَيْ: وَلَمْ يَكُنِ الفُحْشُ لَهُ خَلَقِيًّا وَلَا كَسْبِيًّا.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: صَيَّاحاً.

<sup>(</sup>٤) صَفَحَ عَنْهُ: أَعْرَضَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ، بَابُه: فَتَحَ.

<sup>(</sup>٥) مُنْتَقِماً.



وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَه؛ كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ، يَفْلِيْ<sup>(١)</sup> ثَوْبَهُ، وَيَحْدِمُ نَفْسَه».

وَيَقُوْلُ: «لَا يَقُوْمُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَىٰ ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ؛ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ بِهِ الْمَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَٰلِكَ، يُعْطِيْ كُلَّ جُلَسائِهِ بِنَصِيبِهِ، لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جُلَسائِهِ بِنَصِيبِهِ، لَا يَحْسَبُ جَلِيْسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ (٢) فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ جَالَسَهُ أَوْ فَاوَضَهُ (٢) فِيْ حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَىٰ يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْمُنْصَرِفَ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا، أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ اللّهَوْلِ.

قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْطُه وَخُلُقُه، فَصَارَ لَهُمْ أَباً، وَصَارُوا عِنْدَه فِي الحَقِّ سَوَاءً، مَجْلِسُه مَجْلِسُ عِلْم وَحَياءٍ وَصَبْرٍ وَأَمانةٍ.

أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً (٣)، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً (٤)، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً (٤)، وَمَنْ خَالطَهُ مَرِيْكَةً (٤)، وأَكْرَمُهُمْ عَشِيْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالطَهُ مَعْرِفةً أَحَبَّهُ، يَقُوْلُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَيْلِيْهِ».

وَقَدْ كَسَا اللهُ نَبِيَّهُ لِبَاسَ الجَمَالِ، وَأَلْقَىٰ عَلَيْهِ مَحَبَّةً، وَمَهَابةً مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) فَلَى فَلْياً: رَأْسَهُ أَوْ ثَوْبَهُ؛ نَقَّاهُمَا مِنَ القَمْل.

<sup>(</sup>٢) عَامَلَهُ فِي حَاجَةٍ، أَوْ خَالَطَهُ.

<sup>(</sup>٣) اللِّسَان.

<sup>(</sup>٤) الطَّبِيْعَةُ، ج عَرَائِك.

وَصَفَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ فَيْطِينِهِ فَقَالَ: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَوْبُوْعاً (١)، وَقَدْ رَأَيْتُه فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ».

وَوَصَفَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ فَقَالَ: «كَانَ رَبْعَةً (٢)، وَهُوَ إِلَىٰ الطُّولِ أَقْرِبُ، شَدِيْدَ البَيَاضِ، أَسْوَدَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ، الطُّولِ أَقْربُ، شَدِيْدَ البَيَاضِ، أَسْوَدَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، حَسَنَ الثَّغْرِ، أَهْدَبَ (اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

وَيَقُوْلُ أَنَسٌ ضَلِيَهُ: «مَا مَسَسْتُ دِيْبَاجاً وَلَا حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهِ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهِ، وَلَا شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهِ».



<sup>(</sup>١) مَرْبُوْعاً: أَيْ: وَسِيْطَ القَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) رَبْعة: الوَسِيْط القَامَةِ.

<sup>(</sup>٣) الطّويْلُ الأَشْعَادِ.

# نشاطات تعليمية (١)



(انظر ص: ۱۱ ـ ۱۵)

#### الأسئلة:

- ١ \_ ما اسم الزمن الذي لم يُبعث فيه نبيٌّ قطّ؟
- ٢ \_ ما صفات الفترة بعد نبيِّ الله عيسى ابن مريم؟
- ٣ \_ لماذا فقدت الديانات العظمى روحها وشكلها؟
- ٤ \_ كيف أصبحت اليهودية بعد أن تجاهلها أصحابها؟
- ه ـ ما الامتحان الذي تعرضت له المسيحية منذ عصرها
   الأول؟
  - ٦ \_ علىٰ أي شيء عكف المجوس؟
    - ٧ \_ إلىٰ أي شيء تحوَّلت البوذية؟
  - ٨ ـ بم اتصفت به البرهمية ـ دين الهند الأصيل \_؟
    - ٩ ـ عدِّد بعض أخلاق العرب السيئة.
    - ١٠ ـ لماذا بُعث النبي ﷺ في جزيرة العرب؟

# حدد حرف العطف في الجمل الآتية:

- ـ غاب النور والعلم.
- ـ انغمسوا في الوثنية أو الضلال.

### اشرح معانى الكلمات الآتية:

الدجالون، الركام، عكفوا، الوأد، الإملاق.

### ركب جملة مفيدة من الكلمات الآتية:

تعاليم، الأخلاق، صافية، البداوة.

ارسم في هذا المستطيل مصباحاً مضاءً، ثم لوّنه:

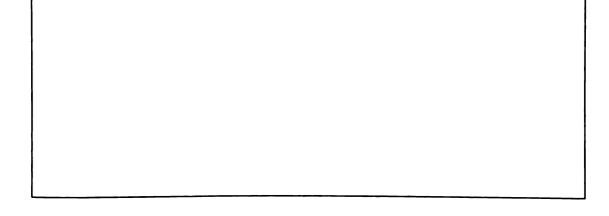



# نشاطات تعليمية (٢)



(انظر ص: ۱۷ ـ ٤١)

#### الأسئلة:

١ ـ أين تقع مكة المكرمة؟

٢ ـ ما اسم زوجة النبي إبراهيم ﷺ؟

٣ \_ ما دعاء إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يبنيان الكعبة؟

٤ \_ ما صفات قبيلة قريش؟

٥ \_ ما اسم ملك الحبشة؟

٦ ـ ما اسم الكنيسة التي بناها أبرهة الأشرم في صنعاء؟

٧ \_ ما اسم السورة التي أُنْزِلَتْ تحكي قصة أصحاب الفيل؟

٨ ـ متى وُلد رسولُ الله ﷺ؟

٩ ـ ما اسم مُرضعة النبي ﷺ؟

١٠ ـ كم كان عمر النبي محمد ﷺ عندما ماتت أمه آمنة؟

رسول الله ﷺ؟

١٢ ـ بم سُمِّي رسولُ الله ﷺ بين قومه؟

١٣ ـ كم كان عمر خديجة عندما تزوجها النبي ﷺ؟

القبائل بشأن الحجر الأسود؟

١٥ ـ ما سبب قيام حلف الفضول؟

اشرح معانى الكلمات الآتية:

ارتاب، المغتبط، العلقة، الكيد، الأنهلة.

رتِّب الكلمات الآتية لتصير جملاً مفيدة:

ـ قريش، الجبال، انحازت، شعف، إلى.

ـ الغنم، مع، الله، رسول، رعلى، إخوته الرضاعة، من.

ـ تاجرة، كانت، خديجة، امرأة.

ضع الخبر المناسب في الفراغ مما يأتي:

ـ الكعبة . . . . اللهِ الحرام.

ـ لمكة . . . . عظيمة لدى المسلمين.

ـ النجاشي . . . . الحبشة .

\_ محمد . . . . . الله .

نشاطات تعليمية (٢)

أدخل (أل) التعريف على النكرات الآتية: غريب، رسول، رضيع، غلام، نسب. هات مرادف الكلمات الآتية: سجّيل، أبابيل، انحازت، القاحل. حوّل كل مفرد مما يلي إلى جمع: جبل، العمل، القاعدة، الفيل، البيت.

ارسم في هذا المستطيل الكعبة المشرفة، ثم لوِّنها:

| <br> | <br> |
|------|------|



# نشاطات تعلیمیة (۳)



(انظر ص: ٤٣ ـ ٨٩)

#### الأسئلة:

- ١ ـ كم كان عمر رسول الله ﷺ عندما بُعِث؟
- ٢ ـ ما اسم الغار الذي كان يمكث فيه رسول الله عليه ليتعبّد ويدعو؟
  - ٣ ـ متىٰ نزل جبريل علىٰ رسول الله ﷺ أول مرة؟
- ٤ ـ ماذا قالت خديجة لرسول الله ﷺ عندما عاد إليها بعد
   نزول جبريل ﷺ، وخشيته على نفسه؟
- ماذا قال ورقة بن نوفل لرسول الله ﷺ بعد أن قص عليه ما حَدَثَ معه؟
  - ٦ ـ من أول المؤمنين من النساء بالله وبرسوله؟
    - ٧ ـ ما اسمُ مولى رسول الله ﷺ الذي تبنَّاه؟
      - ٨ ـ اذكر ثلاث صفات لأبي بكر الصديق.
      - ٩ كم استمرت الدعوة الإسلامية السرية؟

١٠ ـ ما الآية التي أمرت رسولَ الله ﷺ بإظهار دينه؟

١١ ـ ما اسم عم رسول الله ﷺ الذي كان يحدب عليه؟

١٢ \_ ماذا فعلت قريش بالمسلمين في مكة؟

١٣ ـ عدد صوراً من الإيذاء الذي تعرَّض له رسولُ الله عَلَيْهُ مَنَ قِبل قريش.

۱٤ ـ ما فعل كفار قريش بأبى بكر؟

١٥ \_ متى أسلم حمزة بن عبد المطلب؟

٦ ـ لماذا هاجر المسلمون إلى الحبشة؟

١٧ ـ كيف أسلم عمر بن الخطاب؟

١٨ ـ كم سنة دام حصار قريش ومقاطعتهم لبني هاشم؟

١٩ ـ لِمَ خرج رسول الله ﷺ إلى الطائف؟

٢٠ ـ لِمَ أُسري برسول الله ﷺ وعُرِج به؟

٢١ ـ أين تم فَرْض الصلوات في الإسلام؟

٢٢ \_ ما عدد الأنصار الذين أسلموا في بيعة العقبة الأولى؟

٢٣ \_ ما عدد الأنصار الذين أسلموا في بيعة العقبة الثانية؟

٢٤ ـ ما اسم الدار التي كانت قريش تجتمع فيها للتشاور؟

٢٥ ـ ما اسم الغار الذي اختبأ فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر

في الهجرة؟

ان عندما خشي أن يراهما الكفار وهما في غار ثور؟

۲۷ ـ ما اسم المرأة التي مرَّ بها رسولُ الله عَلَيْة وأبو بكر
 في الهجرة؟

اشرح معاني الكلمات الآتية:

السِّوار، الغار، الراحلة، المقرئ، فشا.

اجمع كلًّا من الأسماء الآتية:

الطائف، مكروب، نصير، الصحيفة.

اذكر مفرد كل من الكلمات الآتية:

مساجد، سفهاء، السِّلع، أحلام.

ثُنِّ المفردات الآتية:

دعوة، شريف، ظَهْر، طبيب.

هات أضداد الكلمات الآتية:

الطاعة، أسلم، القتل، تفرَّقوا.

ضع كل كلمة مما يأتي في المكان المناسب لها:

(جاهلية، يفشو، الكلام، الله).

ـ يا أبا بكر لا تحزن إن . . . . معنا .

| . الأصنام.  | نعىد |   |   |   |   |   | أهل      | کنا | _ |
|-------------|------|---|---|---|---|---|----------|-----|---|
| . ، د حسم ، | ٠٠٠  | • | • | • | • | • | <i>U</i> | -   | _ |

ـ جعل الإسلام . . . . . في القبائل.

# أدخل فعلاً ناقصاً على الجملتين الآتيتين:

- ـ أبو جهل عدو للإسلام.
  - ـ الله معنا .

# ارسم في هنذا المستطيل غاراً في جبل، ثم لوِّنه:



### نشاطات تعليمية (٤)



(انظر ص: ۹۳ ـ ۱۰۱)

#### الأسئلة:

١ ـ كيف استقبلت المدينةُ المنورةُ رسولَ الله ﷺ؟

٢ - مَنْ أول مَنْ رأى النبي ﷺ وهو قادم إلى المدينة في
 هجرته؟

٣ ـ من كان مع النبي رَيُكِينَةٍ في الهجرة إلى المدينة؟

 ٤ ـ ماذا فعل المسلمون فرحاً بقدوم رسول الله ﷺ مهاجراً إلى المدينة المنورة؟

حم يوماً أقام النبي ﷺ بقباء؟

٦ ـ ما اسم أول مسجد أسَّسه رسولُ الله ﷺ؟

٧ ـ من الصحابي الذي أضاف رسولَ الله ﷺ في المدينة؟

٨ ـ ما معنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟

٩ \_ متى شُرع الأذان في الإسلام؟

١٠ ـ ما اسم رأس المنافقين في المدينة؟

١١ ـ ما القبلة الأولى التي كان المسلمون يتوجَّهون إليها
 في صلاتهم؟

١٢ ـ اذكر الآية التي أُذِنَ فيها للمسلمين بالقتال.

۱۳ ـ ما اسم الغزوة الأولى التي غزاها رسولُ الله ﷺ بنفسه؟
 ۱۲ ـ متى فُرِضَ صومُ رمضان؟

# اشرح معنى الكلمات الآتية:

الإماء، أرسالاً، الإيثار، الشَّطر.

### هات أضداد الكلمات الآتية:

مطيعون، طَمَعٌ، ظَهَر، الرعب.

# املأ الفراغات الآتية بالكلمة المناسبة:

(الأبواء، أشهر، ثنيات، الصوم).

- ـ فُرض . . . . . في السنة الثانية للهجرة .
  - ـ غزا رسولُ الله ﷺ بنفسه غزوة . . . .
- ـ أقام النبي ﷺ في بيت أبي أيوب الأنصاري سبعة . . . .
  - ـ أشرق البدر علينا من . . . . . الوداع .

# أدخل فعلاً ماضياً على الجمل الآتية:

ـ . . . . . البدرُ .



| ـ المسلمون .                                    |
|-------------------------------------------------|
| ـ الشكرُ.                                       |
| ارسم في هنذا المستطيل رجلاً يُؤذِّن، ثم لوِّنه: |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |



# نشاطات تعليمية (٥)

(انظر ص: ۱۰۵ ـ ۱۱۶)

#### الأسئلة:

- ١ ـ في أي سنة كانت غزوة بدر؟
- ٢ ـ من كان رئيس القافلة التي تحمل أموال قريش
   وتجارتهم؟
- ٣ ـ ماذا قال المقداد لرسول الله ﷺ عندما استشار أصحابه قبل غزوة بدر؟
  - ٤ \_ كم كان عمرُ عُمير بن أبي وقاص في غزوة بدر؟
- ٥ \_ ما عدد المسلمين في معركة بدر، وما عدد المشركين؟
  - ٦ \_ من حمل لواء المسلمين في معركة بدر؟
  - ٧ ـ اذكر الدعاء الذي قاله النبي ﷺ قُبيل غزوة بدر؟
    - ٨ \_ من أول شهيد من المسلمين في غزوة بدر؟
      - ٩ \_ مَنْ قَتَل أبا جهل؟
      - ١٠ ـ أين طُرِح قتلى المشركين في غزوة بدر؟

١١ ـ ما أثر معركة بدر؟

١٢ ـ ما اسم القبيلة اليهودية التي نقضت العهد مع رسول الله ﷺ؟

### اشرح معاني الكلمات الآتية:

الفرقان، يتوارى، صنديد، الحياض.

#### اذكر أضداد الكلمات الآتية:

صِلْ، خُذْ، تقدَّم، سُرَّ.

#### أكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة:

- ـ لم يكن مع المسلمين في غزوة بدر إلا . . . . . ، ، و . . . . . بعيراً .
  - ـ حمل . . . . . . راية المهاجرين في غزوة بدر .
  - ـ بُني لرسول الله ﷺ . . . . . . . في معركة بدر .

# ضع صفة للكلمات الآتية:

- ـ غزوة بدر معركة . . . .
- ـ قوموا إلىٰ جنة . . . . . عرضها السماوات والأرض.
  - \_ أسلم بَشَرٌ . . . . من أهل المدينة .

# ضع حرف الجر المناسب في الجمل الآتية:

- ـ استوصوا . . . . هم خيراً .
- ـ علم كل أسير عشرة . . . . . المسلمين .
- ـ أسفرت الحرب . . . . انتصار الجنود المسلمين .
  - ـ خرج المقاتلون . . . . . ساحة الحرب.

| <b>.</b> . | _  | -     |          |      |    |      |
|------------|----|-------|----------|------|----|------|
| لۇنە:      | ثم | سيفا، | المستطيل | هندا | في | ارسم |
| •          | 7  | _     |          |      |    | , –  |

| 9 | Zi | 5 | 9 |
|---|----|---|---|

# نشاطات تعليمية (٦)



(انظر ص: ۱۱۷ ـ ۱۳۳)

١ ـ في أي سنة حدثت غزوة أحد؟

٢ ـ كم كان عدد المسلمين والمشركين في غزوة أحد؟

٣ ـ أين يقع جبل أحد؟

٤ ـ لِمَ رَدَّ رسولُ الله ﷺ جماعة من الغلمان في غزوة أُحُد؟

٥ ـ من قَتلَ حمزةً بن عبد المطلب؟

٦ - كيف دارت الدائرة على المسلمين؟

٧ ـ مَنْ تَرَّس بنفسه دون رسول الله ﷺ في غزوة أحد؟

٨ ـ مَنْ مَثَّل بقتليٰ المسلمين في غزوة أحد؟

٩ ـ صف حال مصعب بن عمير بعد استشهاده.

١٠ ـ كم عدد المسلمين الذين غُدِر بهم في بئر معونة؟

١١ ـ ما كلمة القتيل التي كانت سبباً لإسلام القاتل في غزوة أحد؟

١٢ ـ لِمَ أُجْلِيَ بنو النضير؟

١٣ ـ في أي سنة كانت غزوة ذات الرقاع؟

1

اذكر معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

الشِّعْب، الغنيمة، اللواء، الوجنة.

اذكر مرادف الكلمات الآتية:

انهزم، أجاهد، القتلي، مراراً.

اجعل الأفعال الماضية الآتية أفعالاً مضارعة، ثم ضع كلاً منها في جملة مفيدة:

رأتْ، جاءا، عاد، أُصبتم، أضمروا.

أُدُخل حرف استفهام على كل جملة من الجمل الآتية:

ـ . . . . سألتُ عن الخير . . . . . أتى الخبر من السماء .

اضبط أواخر الكلمات في الجمل الآتية بالحركة المناسبة:

- ـ صلى رسول الله ﷺ بالناس صلاة الخوف.
- نزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين من وجه رسول الله ﷺ.
  - ـ ادفع الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا.

| م لوًن | غلامین یتصارعان، ث | هنذا المستطيل | رسم في |
|--------|--------------------|---------------|--------|
|        |                    |               | الشكل: |

|     |  | <br> |
|-----|--|------|
| 1   |  |      |
|     |  |      |
| l . |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |
| 1   |  |      |
|     |  |      |
|     |  |      |

# نشاطات تعلیمیه (۷)



(انظر ص: ١٣٥ ـ ١٤٤)

#### الأسئلة:

١ ـ متى حدثت غزوة الخندق؟

٢ ـ ما عدد المقاتلين المشركين في غزوة الخندق؟

٣ ـ ما عدد جيش المسلمين في غزوة الخندق؟

٤ ـ مَنْ أشار بحفر الخندق حول المدينة؟

• ـ ما البشائر التي بَشَّر بها رسولُ الله ﷺ المسلمين أثناء حفر الخندق؟

٦ ـ عَدِّد المعجزات النبوية في غزوة الخندق؟

٧ ـ ما اسم الأم التي حرَّضت ابنها على القتال والشهادة
 في غزوة الخندق؟

٨ ـ كيف انتهت غزوة الخندق؟

٩ \_ ما عدد الشهداء المسلمين في غزوة الخندق؟

١٠ ـ ما عدد قتلى المشركين في غزوة الخندق؟

### اشرح معاني الكلمات الآتية:

المحنة، زاغت الأبصار، الذِّراع، نَضَح الماء.

ضع الكلمة المناسبة في الفراغ في كل جملة من الجمل الآتية:

(البركة، شهيداً، مقاتل، الخندق)

- ـ حشدت قريش أربعة آلاف . . . . .
- ـ عمل رسول الله ﷺ في حفر .....
  - ـ ظهرت . . . . . في الطعام القليل.
- ـ مات سعد بن معاذ . . . . . في غزوة الخندق.

ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة:

الحجاب، عَقَره، يرتجز، المدينة، إخلاصه.

ضع الفاعل المناسب في كل جملة من الجمل الآتية:

- ـ أحاط . . . . . بالمسلمين في غزوة الخندق.
- ـ استشهد من المسلمين يوم الخندق . . . . .
- ـ قرر . . . . . التحصن في المدينة والدفاع عنها .

ضع الفعل المناسب في كل جملة من الجمل الآتية:

ـ . . . . . سلمان الفارسي بحفر الخندق حول المدينة .

|  | 777 |
|--|-----|
|--|-----|

| ـ رسول الله عَلِي بحفر الخندق في الجانب  |
|------------------------------------------|
| المكشوف.                                 |
| ـ للمسلمين أثناء حفر الخندق صخرة عظيمة . |
| ارسم في هنذا المستطيل خندقاً، ثم لوِّنه: |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |
|                                          |



# نشاطات تعليمية (٨)



(انظر ص: ۱٤٧ ـ ١٥١)

#### الأسئلة:

١ عدِّد بعض الشروط في الكتاب الذي كتبه رسول الله عدِّد بعض الأنصار.

٢ ـ ما اسم سيِّد بني النضير؟

٣ ـ ما المحاولة التي قام بها اليهود للطعن في جيش
 المسلمين من الخلف؟

٤ ـ كم يوماً حاصر النبي ﷺ بني قريظة؟

٥ ـ من الذي أصدر الحكم على بني قريظة؛ الذين نقضوا
 العهد؟

٦ ـ من سيد بني حنيفة؟

# اشرح معاني الكلمات الآتية:

نَقَضَ العهد، الهجوم السافر، جهدهم الحصار، تُسبىٰ الذَّراري والنساء.

### ضع الكلمة المناسبة في مكانها من الجمل الآتية:

(سامعاً، الاستعداد، الأوس، الخزرج).

- ـ بدؤوا في . . . . . للهجوم على المسلمين.
- ـ من كان . . . . . مطيعاً فلا يصلين العصر إلَّا في بني قريظة .
- ـ قتلت . . . . . سلام بن أبي الحقيق وكان ممَّن حزَّب الأحزاب.
- قتلت . . . . . كعب بن الأشرف لعداوته وتحريضه على رسول الله ﷺ .

### هات أضداد الكلمات الآتية:

وافق \_ الخَلْف \_ قريب \_ بَشَّره .

ارسم في هنذا المستطيل رجلاً مربوطاً بالحبال، ثم لونه:

|  | <br> |
|--|------|

# نشاطات تعليمية (٩)



(انظر ص: ۱۵۳ ـ ۱۶۱)

#### الأسئلة:

١ ـ ماذا رأى رسولُ الله ﷺ في منامه؟

٢ ـ لِم كان المهاجرون أشدّ حنيناً إلى مكة؟

٣ ـ في أي سنة خرج النبي عَلَيْتُ معتمراً؟

٤ ـ من الصحابي الذي أرسله رسولُ الله ﷺ إلىٰ قريش ليخبرهم أن المسلمين ما جاؤوا لقتال؟

٥ ـ ما هي بيعة الرضوان؟

٦ ما اسم الرجل الذي أرسلته قريش ليعقد الصلح مع
 المسلمين؟

٧ ـ ما البلاء الذي تعرَّض له المسلمون في صلح الحديبية؟

٨ ـ متى نزلت سورة الفتح؟

٩ ـ متى أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص؟

١٠ ـ ما نتائج صلح الحديبية؟

#### 3/12

### اشرح معاني الجمل الآتية:

تاقت نفوسهم، بعث بين يديه عَيْناً، انتزع سهماً من كنانته، قام إلى هَدْيه فنحره.

#### اذكر مرادف الكلمات الآتية:

رأىٰ، فرحوا، الرِّيِّ، مُقْبِلاً، صَدَدْناك.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

المقبِل، عَظُمَ، تأخّر، مستقيماً، اعترضوا.

أدخل (لن) الناصبة على الجمل الآتية واضبط أواخر الأفعال:

- ـ . . . . يدخل مكة ويطوف بالبيت.
  - ـ . . . . ينطلق الرجل إلى عمله.
    - ـ . . . . يدعو الرجلُ الكاتبَ .

# اجمع الكلمات الآتية:

رسول، صاحب، عظیم، شجرة، ملك.

### اذكر مفرد كل من الكلمات الآتية:

المهاجرون، الجموع، المسلمون، حِكم، أحلام.

ارسم في هنذا المستطيل رجلاً يمدُ إصبعه السَّبَّابة، ثم لوَّنه:

# نشاطات تعليمية (١٠)



(انظر ص: ۱۶۳ ـ ۱۶۵).

#### الأسئلة:

١ ـ إلىٰ مَنْ كتب رسولُ الله ﷺ الكتب؟

٢ ـ صِف خاتم رسول الله ﷺ الذي كان يختم به الكتب.

٣ ـ ما اسم الإمبراطور الرومي؟

٤ ـ ما اسم الإمبراطور الفارسي؟

ه ـ أين كان أبو سفيان عندما وصل كتابُ النبي عَلَيْهُ إلىٰ هرقل؟

٦ ـ متىٰ ذهب مُلْكُ هرقل؟

٧ ـ صف الهدية التي أرسلها المقوقس إلى النبي رَيَا الله عَالِيْةِ.

٨ ـ ماذا قال النبي عَيْلِ عندما بلغه أن كسرى فارس مزَّق

کتابه؟

اشرح معاني الكلمات الآتية:

الموعظة، صاغ، آثر.

أكمل الجمل الآتية بالكلمات المناسبة:

(لغسلتُ، فضة، المقوقس)

ـ صاغَ رسولُ الله ﷺ خاتماً حلقته .....

ـ . . . . ملك مصر .

ـ لو كنت عنده . . . . . عن قدميه .

ارسم في هنذا المستطيل شاباً يكتب رسالة، ثم لوِّنه:

| 6 |    | ~7         | 6 |
|---|----|------------|---|
|   | 19 | <b>√</b> - | ノ |

# نشاطات تعليمية (١١)



(انظر ص: ۱۷۷ ـ ۱۷۸)

#### الأسئلة:

- ١ ـ بِمَ بشُّر اللهُ أصحاب بيعة الرضوان؟
- ٢ ـ ما اسم الغزوة التي كانت في مقدمة الفتوح والمغانم؟
  - ٣ ـ أين تقع خيبر؟
- ٤ ـ كم بقي رسولُ الله ﷺ بالمدينة حين رجع من الحديبية؟
- ٥ ـ ما اسم الصحابي الذي كان يرتجز في جيش المسلمين؟
  - ٦ ـ ما وظائف المرأة في الجيش الإسلامي؟
    - ٧ ـ ماذا قال النبي ﷺ عندما رأى خيبر؟
  - ٨ ـ من القائد المنصور الذي فُتحت خيبر على يديه؟
- ٩ ـ ما اسم الفارس المشهور الذي قتله على بن أبي طالب

# في خيبر؟

- ١٠ ـ من الذي عمل قليلاً وأُجِر كثيراً؟
  - ١١ ـ ما كان شرط البقاء في خيبر؟

١٢ ـ ما المحاولة الأثيمة لليهود في غزوة خيبر؟

١٣ ـ إلى أين انصرف رسولُ الله ﷺ عندما انتهى من أمر خيبر؟

١٤ ـ في أي سنة كانت عمرة القضاء؟

١٥ ـ لمن قال النبي ﷺ: «أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي»؟

### اشرح معانى الكلمات الآتية:

الميل، يرتجز، السويق، على رسلك، الحور العين.

# صل بين الكلمة ومرادفها فيما يأتي:

- ـ الإسعاف، المسحاة، الخميس، حقنوا.
- الجيش، صانوا وعصموا، الإعانة والمساعدة، المجرفة.

أدخل حرف الجزم (لم) على الجمل الآتية، وأَجْرِ التغيير اللازم:

- ـ كانت في الشمال الشرقى للمدينة.
  - ـ كان إذ غزا قوماً.
  - ـ ساء صباح هذه الجماعة.

# ارسم في هنذا المستطيل حصناً، ثم لوُّنه:

|  | ' |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

# نشاطات تعليمية (١٢)



(انظر ص: ۱۸۱ ـ ۱۸۵)

#### الأسئلة:

١ ـ إلى مَنْ أرسل رسولُ الله ﷺ الحارثَ بن عمير الأزدي؟

٢ ـ ما فعل حاكم بصرى برسولِ رسولِ الله ﷺ؟

٣ ـ في أي سنة أرسل النبي ﷺ جيشاً إلى بصرىٰ؟

٤ ـ اذكر اسم قائد الجيش إلى بصرى، وأسماء نوّابه.

• \_ من قال: «ما نقاتل الناسَ بعدد ولا قوة»؟

٦ ـ ما اسم القرية التي انحاز إليها المسلمون؟

٧ ـ من القائد العسكري الحكيم الذي استلم القيادة بعد
 مقتل ثلاثة قوّاد قبله؟

٨ ـ من الطيار ذو الجناحين؟

٩ ـ لمن قال رسولُ الله عَلَيْةِ: «ليسوا بالفرار ولكنهم

الكرار»؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

ضرب عنقه، ذو شوكة، المنكب، تقاعسوا.

هات أضداد الكلمات الآتية:

خطر، إهانة، طويل، تكرهون.

هات مرادف الكلمات الآتية:

لقي، قاتل، أرهقه، أخبر، دنا.

ثُنِّ الكلمات الآتية:

كتاب، شاق، مضى، يطلب، دنا.

عَلِّل كتابة الهمزة في الكلمات الآتية:

مؤتة، البلقاء، سؤال، سُئِل، ملجأ، بيئة.

ارسم في هنذا المستطيل جندياً قُطعت يداه، ثم لوِّنه؛

|  | <br> |  |
|--|------|--|
|  |      |  |

#### نشاطات تعليمية (١٣)



## (انظر ص: ۱۸۷ ـ ۲۰۰)

#### الأسئلة:

١ ـ ماذا تقرَّر في صلح الحديبية؟

٢ ـ ماذا قال رسولُ الله ﷺ لعمرو بن سالم الخزاعي حين جاءه يسأله النصر والنجدة؟

٣ - اشرح موقف «أم حبيبة» أم المؤمنين مع أبيها أبي سفيان حين زارها في المدينة.

٤ ـ في أي سنة كان فتح مكة المكرمة؟

٥ ـ ما عدد جيش المسلمين في فتح مكة؟

٦ ـ ماذا قال النبي ﷺ لكفار مكة حين افتتحها؟

٧ ـ ما العفو الذي أصدره النبي ﷺ في فتح مكة؟

٨ ـ كيف دخل النبي ﷺ مكة؟

٩ \_ من القائل: «اليوم يوم المرحمة»؟

١٠ ـ كم صنماً كان حول الكعبة؟

١١ ـ مع مَنْ كان مفتاح الكعبة؟

١٢ ـ ما اسم المرأة المخزومية التي سرقت؟

۱۳ ـ لمن قال رسول الله ﷺ: «المحيا محياكم والممات مماتكم»؟

١٤ ـ ما أثر فتح مكة؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

مثابة للناس، تناوشوا، لا تثريب عليكم، يتحسَّس الأخبار.

اذكر مفرد كل من الجموع الآتية:

الأوثان، الفُرَص، الراحمون، الفتوح.

اذكر مصادر الكلمات الآتية:

قام، جاء، دخل، رفع، تفرُّق.

علل كتابة التاء فيما يأتي:

المساواة، مرحمة، بنت، حياة، معلمات.

ارسم في هنذا المستطيل وثناً مُحطَّماً، ثم لوِّنه:

#### نشاطات تعليمية (١٤)



(انظر ص: ۲۰۳ ـ ۲۰۳)

#### الأسئلة:

١ - ما السهم الأخير الذي أطلقه العرب على الإسلام
 والمسلمين؟

٢ ـ من سيِّد قبيلة هوازن؟

٣ ـ ما عدد الجيش الإسلامي في غزوة حنين؟

٤ ـ متلى حدثت غزوة حنين؟

٥ ـ بِمَ أَدَّب الله تعالى المسلمين الذين أعجبتهم الكثرة؟

٦ ـ اذكر قوله ﷺ وهو يثبت في الحرب في غزوة حنين.

٧ ـ كيف تحقق النصر للمسلمين في غزوة حنين؟

#### اذكر معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

أفواجاً، أصلتوا السيوف، أمَّ الرجلُ الصوت، اجتلد الناس.

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

ضاقت، السكينة، رجع، حَمَل، الصبح.

#### هات مرادف الكلمات الآتية:

أولو الألباب، الوحى، يوم الحشر، البعث.

## أدخل واو العطف في المكان المناسب في الجمل الآتية:

- \_ حطّ مع الناس أموالهم . . . . . نساءهم . . . . أبناءهم .
  - ـ هل ذهبتَ إلى الحديقة . . . . . المسبح؟

#### ضع الفعل المناسب في الجمل الآتية:

- حملة رجل واحد.
- \_ . . . . . عامة المسلمين راجعين .
  - \_ . . . . . . اللهُ مرارةَ الهزيمة .

# ارسم في هنذا المستطيل رجلاً على حصان، ثم لوِّنه:



### نشاطات تعليمية (١٥)



#### (انظر ص: ۲۰۷ ـ ۲۱۲)

#### الأسئلة:

١ ـ ما الإجراءات التي اتخذتها فلول ثقيف؟

٢ ـ ما المدة التي حاصر فيها النبي ﷺ الطائف؟

٣ ـ ما الآلة الحربية التي استخدمها رسولُ الله ﷺ في حصاره للطائف لأول مرة؟

٤ ـ ما النداء الذي أصدره رسولُ الله ﷺ في حصاره للطائف؟

• ـ هل ردَّ النبيُّ ﷺ السبايا على هوازن؟

٦ ـ ما اسم أخت رسول الله ﷺ من الرضاعة؟

٧ ـ ماذا أعطى رسولُ الله ﷺ أخته من الرضاعة؟

٨ ـ من الصحابيان اللذان ذهبا مع وفد ثقيف في طريق
 عودتهم إلى بلادهم راجعين؟

| اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية: |
|--------------------------------------|
| الرَّحِم، بضعة، قافلون، استأنى.      |
| احذف الكلمة التي لا تنتمي إلى مجموعة |

حذف الكلمة التي لا تنتمي إلى مجموعة الكلمات الآتية: النبال، الحرب، المنجنيق، السيوف، الهدية.

اكتب الكلمة الناقصة في كل جملة من الجمل الآتية:

- ـ حملوا .... رجل واحد.
  - ـ أنا النبي لا . . . . .
  - ـ أنزل الله جنوداً لم . . . . .

أدخل (يا) النداء على الجملتين الآتيتين، واضبط بالشكل:

- ـ . . . . أصحاب السَّمرة.
  - ـ . . . . عبَّاس.

ارسم في هنذا المستطيل شجرة كبيرة، ثم لوِّنها:

| i |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

#### نشاطات تعليمية (١٦)



(انظر ص: ۲۱۵ ـ ۲۲۰)

#### الأسئلة:

١ ـ لِم كان العرب لا يحلمون بغزو الروم والزحف عليهم؟

۲ ـ متلى وقعت غزوة تبوك؟

٣ ـ لِمَ أخبر رسولُ الله ﷺ المسلمين بأمر غزوة تبوك على غير عادته؟

٤ - بين السبب الذي دعا المنافقين لعدم الخروج مع رسول الله ﷺ إلى غزوة تبوك.

٥ ـ مَنْ جَهَّز جيش العسرة؟

٦ ـ ما عدد الجيش الإسلامي الذي سار إلى تبوك؟

٧ ـ ما صفة ديار ثمور؟

٨ ـ كم أقام رسولُ الله ﷺ بـ (تبوك)؟

٩ ـ ما قصة كعب بن مالك الذي تخلُّف عن غزوة تبوك؟

١٠ ـ ما اسم آخر غزوة غزاها رسولُ الله ﷺ؟

١١ ـ متى فُرِض الحج في الإسلام؟

| لآتية: | الكلمات ا | من                | كلمة | کل | معني | اشرح |
|--------|-----------|-------------------|------|----|------|------|
|        |           | $oldsymbol{\cup}$ | _ —  |    | 9    |      |

جَدْب، الجزية، تمحيص، يزيغ، يوم النحر.

#### اجعل كل نكرة من النكرات الآتية معرفة:

رسول، جيش، بيوت، انسحاب.

#### ضع الكلمة المناسبة في مكانها من الجملة:

(سفره، ليلة، ثلاثين، أبا بكر).

- ـ خرج رسول الله ﷺ في . . . . ألفاً من الناس.
  - ـ جَدَّ رسولُ الله ﷺ في .....
- ـ أقام رسولُ الله ﷺ بـ (تبوك) بضع عشرة . . . . .
  - ـ بعث رسولُ الله ﷺ . . . . . أميراً للحج .

#### استخدم أدوات النفي في الجملتين الآتيتين:

- ـ .... تكذب.
- ـ . . . . . نقترب من الأذى.

## ارسم في هنذا المستطيل بستاناً جميلاً، ثم لؤنه:

| 1        |  |
|----------|--|
| ľ        |  |
| 1        |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
| 1        |  |
|          |  |
| 1        |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
| l e      |  |
|          |  |
| <b>\</b> |  |
|          |  |
| l .      |  |
|          |  |
|          |  |

## نشاطات تعلیمیة (۱۷)



(انظر ص: ۲۲۳ ـ ۲۲۲)

#### الأسئلة:

١ ـ متى تقاطرت الوفود إلى مركز الإسلام؟

٢ ـ كيف كانت تعود الوفود إلى مواطنها؟

٣ ـ ما أول ما تكلم به ضمام بن ثعلبة عندما رجع إلى قومه داعياً؟

٤ - من الصحابيان اللذان بعثهما رسول الله ﷺ إلىٰ اليمن؛ للدعوة إلىٰ الإسلام؟

ه ـ ما فعل المغيرة بن شعبة عندما بعثه رسولُ الله ﷺ إلىٰ الطائف؟

٦ ـ ما المهام التي قامت بها الوفود؟

٧ ـ متىٰ فُرِضت الزكاة؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

تقاطرت الوفود، بئست، الجُذَام، فناء المسجد.

# ضع صفة لكل كلمة مما يأتى:

- ـ الوفود . . . . .
- ـ الرجال . . . . .
- ـ البلاغة .....

## ضع حروف الجر المناسبة فيما يأتي:

#### هات أضداد الكلمات الآتية:

سالم، تعود، بئس، العالِم.

ارسم في هنذا المستطيل رجلاً يقرأ في مصحف، ثم لوّنه:

## نشاطات تعليمية (١٨)



(انظر ص: ۲۲۷ ـ ۲۳۳)

#### الأسئلة:

١ ـ متى أذن الله تعالى لنبيه ﷺ بالحج؟

٢ ـ ما عدد المسلمين الذين حجّوا مع رسول الله ﷺ؟

٣ ـ ماذا كان يقول النبي عَلَيْ في تلبيته؟

٤ ـ متى سار ﷺ من منى إلى عرفة؟

٥ ـ ما الآية التي أُنزلت على رسول الله ﷺ في الحج؟

٦ ـ كم بدنةً نحر النبي ﷺ في حَجِّه؟

٧ ـ ما اسم الحجة التي حجَّها رسول الله ﷺ؟

#### اشرح معانى الكلمات الآتية:

تاقت، رِبا، ابتهال، البائس، رغم أنفه.

أدخل الضمائر المناسبة في الجمل الآتية:

ـ . . . . . طالب مجتهد.

| مسلمون.                                              |
|------------------------------------------------------|
| جندي باسل .                                          |
| ـ مجتهدان .                                          |
| ضع الحال المناسب لكل جملة من الجمل الآتية:           |
| ـ سار النبي عَلَيْنُ .٠٠٠٠                           |
| ـ ركض اللاعب                                         |
| _ جاؤوا أباهم عشاء                                   |
| ارسم في هنذا المستطيل ناساً يطوفون بالكعبة، ثم لوِّن |
|                                                      |
| الشكل:                                               |
| <del>-</del>                                         |



## نشاطات تعليمية (١٩)



(انظر ص: ۲۳۵ ـ ۲۵۲)

#### الأسئلة:

١ ـ كيف أعلم اللهُ تعالى نَبِيَّه بدنو ساعة اللقاء؟

٢ ـ متى ابتدأت شكوى رسول الله ﷺ؟

٣ ـ ما آخر بعث بعثه رسولُ الله ﷺ؟

٤ ـ بِمَ أوصىٰ النبي ﷺ المسلمين في مرضه؟

٥ ـ ما اسم الإمام الذي صلَّىٰ بالناس ورسول الله ﷺ يأتم

وم

٦ ـ اذكر خطبة الوداع التي تكلم بها النبي ﷺ وهو جالس على المنبر؟

٧ ـ ماذا كان يفعل المسلمون عندما نظر إليهم النبي رَيَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ ـ ما آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ؟

٩ ـ اذكر الوصية الأخيرة للنبي عَلَيْكَ؟

١٠ \_ كيف فارق رسول الله علي الدنيا؟

١١ ـ كيف تلقى الصحابة نبأ وفاة رسول الله ﷺ؟

١٢ ـ اذكر موقف أبي بكر الحاسم بعد وفاة رسول الله عِلَيْكُم .

١٣ ـ أين بايع المسلمون أبا بكر بالخلافة؟

١٤ ـ من أول أزواج النبي ﷺ؟

١٥ ـ اذكر أسماء أبناء رسول الله عليه؟

اشرح معنى كل كلمة من الكلمات الآتية:

أفواجاً، تخوم، مثوى، الحجرة، سكرات الموت.

اجمع المفردات الآتية جمع مؤنث سالم:

الكمال، الأمانة، الساعة، الصلاة.

هات أضداد الكلمات الآتية:

النصر، العلوّ، الزهد، المرض، الخِفَّة.

أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة:

(بتقویٰ، بأنفسنا، والفتح، أبو بكر)

ـ إذا جاء نصر الله .....

ـ أوصيكم . . . . . الله .



| ـ كان يصلي بالنَّاس .                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ـ نحن نفديك وأبنائنا .<br>رسم في هنذا المستطيل رجلاً يصلي، ثم لوَّنه: |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |



#### نشاطات تعليمية (٢٠)



(انظر ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵)

#### الأسئلة:

١ - من أعرف الناس برسول الله ﷺ؛ وأقدرهم على الوصف والبيان؟

٢ ـ ما صفة النبي عَيْكِيْة في الأسواق؟

٣ ـ متى كان رسولُ الله ﷺ يضرب بيده؟

٤ ـ ما صفات رسول الله ﷺ في بيته؟

٥ ـ كيف كان تعامل النبي ﷺ في المجالس؟

٦ ـ صف شكل رسول الله ﷺ.

٧ ـ كيف كانت صفة كفّ رسول الله عَلَيْة؟

٨ ـ ما لون شعر لحية النبي ﷺ؟

اشرح معنى كلمة كلم من الكلمات الآتية:

محارم الله، هابه، حُلَّة، ديباج.



حوِّل الأفعال الماضية الآتية إلى مضارعة، ثم إلى أمر؛ وَصَفَ، عفا، اختار، كسا.

#### بيِّن المفعول به في الجمل الآتية:

- كسا الله تعالى نبيَّه لباسَ الجمال.
- ـ ألقى اللهُ تعالىٰ علىٰ نبيِّه محبة ومهابة.
  - ـ رأيتُه في حلّة حمراء.

ارسم في هنذا المستطيل لحية سوداء، ثم لوِّنها:

|  | - |  |
|--|---|--|



# فِهُ سِنَ الْحِوْيَاتِ عِ

| ٥   | • تمهید                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | • العَصْرُ الجَاهِلِيُّ                                                              |
| 11  | بَعْدَ نَبِيِّ اللهِ عِيْسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ                                         |
| 11  | الدِّيَانَاتُ القَدِيْمَةُ                                                           |
| ۱۳  | الجَزِيْرةُ العَرَبِيَّةُ                                                            |
| ١٤  | ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِفَطَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ     |
| ١٤  | لِمَاذَا بُعِثَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ فِي جَزِيْرَةِ العَرَبِ؟                         |
| ۱۷  | • قَبْلَ البِعْثة                                                                    |
| ۱۷  | مَكَّهُ وَقُرَيْشٌ مُكَّهُ وَقُرَيْشٌ                                                |
| ١٩  | ظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُرَيْشٍظُهورُ الوَثَنِيَّةِ في مَكَّةَ وَقُرَيْشٍ |
| 74  | • حَادِثَةُ الفِيْلِ                                                                 |
| 77  | عَبْدُ اللهِ وآمِنَةُ عَبْدُ اللهِ وآمِنَةُ                                          |
| 7 9 | • وِلَادَتُهُ الكَرِيْمَةُ وَنَسَبُهُ الزَّكِيُّ ﷺ                                   |
| ٣١  | • رَضَاعَتُهُ عِيَّالِيْ                                                             |

| ٣٢ | وَفَاةُ آمِنَةً وَعَبْدِ المُطَّلِبِ                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | مَعَ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ                                                      |
| ٣٣ | التَّرْبِيَةُ الإِلْهِيَّةُ                                                     |
| ٣٧ | و زَوَاجُهُ عَلِيْلِةً مِنْ خَدِيْجَةَ                                          |
| ٣٨ | قِصَّةُ بُنْيَانِ الكَعْبَةِ، وَدَرْءِ فِتْنَةٍ عَظِيْمَةٍ                      |
| ٣٩ | حِلْفُ الفُضُوْلِ                                                               |
| ٤٣ | ، بَعْدَ البِعْثة                                                               |
| ٤٣ | تَبَاشِيْرُ الصُّبْحِ وَطَلَائِعُ السَّعَادَةِ                                  |
| ٤٤ | فِيْ غَارِ حِرَاءَ                                                              |
| ٤٤ | ره رقوم<br>مبعثه رشید<br>مبعثه رسید                                             |
| ٤٥ | فِيْ بَيْتِ خَدِيْجَةً                                                          |
| ٤٦ | بَيْنَ يَدَيْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلِ                                            |
| ٤٧ | إِسْلَامُ خَدِيْجَةَ وَأَخْلَاقُهَا                                             |
| ٤٧ | إِسْلَامُ عَلَيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ                   |
|    | إِسْلَامُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ، وَفَضْلُه فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ |
| ٤٨ | الإِسْلَامِ                                                                     |
| ٤٨ | إِسْلَامُ أَشْرَافٍ مِنْ قُرَيْشٍ                                               |
| ٤٩ | الدَّعْوَةُ جَهَاراً عَلَىٰ جَبَلِ «الصَّفَا»                                   |
| ٥. | إظْهَارُ قَوْمِهِ العَدَاوَةَ لَهُ وَحَدْبُ أَبِيْ طَالِبِ عَلَيْهِ             |

| ٥١ | بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي طَالِبٍ                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢ | لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِي وَالقَمَرَ فِي يَسَارِي                        |
| ٥٢ | تَعْذِيْبُ قُرَيْشٍ لِلْمُسلِمِيْنَ قُرَيْشٍ لِلْمُسلِمِيْنَ                          |
| 00 | مُحَارَبَةُ قُرَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَتَفَنَّنْهُمْ فِي الإِيْذَاءِ               |
| ٥٦ | مَا فَعَلَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بِأَبِيْ بَكْرٍ؟!                                        |
| ٥٧ | حِيرَة قُرَيْشٍ فِي وَصْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                            |
| ٥٧ | قَسْوَةُ قُرَيْشٍ فِي إِيْذَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمُبَالَغَتُهُمْ فِي ذَٰلِكَ        |
| ٥٨ | إِسْلَامُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ضِيْفِهِ                                   |
| ०९ | مَا دَارَ بَيْنَ عُنْبَةَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                    |
| ٦٣ | • هِجْرةُ المُسْلِمِيْنَ إِلَى الحَبَشَةِ                                             |
| ٦٣ | تعَقُّبُ قُرَيْشٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ فُرَيْشٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ                          |
| 70 | تَصْوِيْرُ جَعْفَر بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ لِلْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعْرِيْفُهُ بِالإِسْلَامِ |
| 77 | خَيْبَةً وَفْلِ قُرَيْشٍ                                                              |
| ٦٧ | إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ                                                      |
| ٧١ | مُقَاطَعَةُ قُرَيْشٍ لِبَنِيْ هَاشِمٍ، وَالإِضْرَابُ عَنْهُمْ                         |
|    | فِيْ شِعْبِ أَبِيْ طَالِبِ                                                            |
|    | نَقْضُ الصَّحِيْفَةِ وَإِنْهَاءُ المُقَاطَعَةِ                                        |
| ٧٣ | وَفَاةُ أَبِيْ طَالِبٍ، وَخَدِيْجَةَ                                                  |
|    | وَقْعُ القُرْآنِ فِي القُلُوبِ السَّلِيْمَةِ                                          |

| ٧٤ | الخُرُوجُ إِلَىٰ الطَّائِفِ وَمَا لَقِيَ فِيْهَا مِنَ الأَذَىٰ                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦ | الإِسْرَاءُ وَالمِعْرَاجُ، وَفَرْضُ الصَّلَوَاتِ                                                                                   |
| ٧٧ | عَرْضُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَىٰ القَبَائِلِ                                                                                |
| ٧٨ | بَدْءُ إِسْلَامِ الأَنْصَارِ                                                                                                       |
| ٧٨ | بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْأُوْلَىٰ                                                                                                   |
| ٧٩ | انْتِشَارُ الإِسْلَامِ فِي المَدِيْنَةِ                                                                                            |
| ٧٩ | بَيْعَةُ العَقَبةِ الثَّانِيَةِ                                                                                                    |
| ۸٠ | الإِذْنُ بِالهِجرَةِ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ                                                                                           |
| ۸١ | تَآمُرُ قُرَيْشٍ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الأَخِيْرُ، وَخَيْبَتُهُمْ فِيْمَا أَرَادُوا                                              |
| ۸٥ | • هِجْرَةُ الرَّسُوْلِ عَيَا لِلَيْ الْمَدِيْنَةِ                                                                                  |
| ۸٥ | فِي غَارِ ثَوْرٍ                                                                                                                   |
| ۲۸ | لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَالا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا                                                                    |
| ۸٧ | رُكُوبُ سُرَاقَةَ فِي إِثْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَا وَقَعَ لَهُ                                                                        |
| ۸۸ | سِوَارا كِسْرَىٰ فِيْ يَدِ سُرَاقَةَ                                                                                               |
| ۸۸ | رَجُلٌ مُبَارَكٌ                                                                                                                   |
|    | • فِي المَدِيْنَةِ                                                                                                                 |
|    | يَّ عَيْفَ اسْتَقْبَلَتِ المَدِيْنَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ كَيْفَ اسْتَقْبَلَتِ المَدِيْنَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلِيْكِ |
|    | مَسْجِدٌ فِي قُبَاءَ، وَأَوَّلُ جُمُعَةٍ فِي الْمَدِيْنَة                                                                          |
|    | فِيْ بَيْتِ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ                                                                                        |

| 90    | بِنَاءُ المَسْجِدِ النَّبُويِّ وَالمَسَاكِنِ                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 97    | المُؤاخَاةُ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ                                |
| 97    | كِتَابُهُ عِيَكِيْ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَمُوَادَعَةُ يَهُوْدَ |
| 97    | شَرْعُ الأَذَانِ                                                                |
| 97    | ظُهُورُ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الْمَدِيْنَة                                       |
| ٩٨    | تَحْوِيْلُ القِبْلَةِ تَحْوِيْلُ القِبْلَةِ                                     |
| 99    | تَحَرُّشُ قُرَيْشٍ بِالْمُسْلِمِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ                            |
| 99    | الإِذْنُ بِالقِتَالِ                                                            |
| ١٠١   | • سَرَايَا، وَغَزْوَةُ أَبْوَاءَ                                                |
| ١٠١   | فَرْضُ صَوْمٍ رَمَضَانَفُرْضُ صَوْمٍ رَمَضَانَ                                  |
| ١.٥   | • مَعْرَكَةُ بَدْرٍ الْحَاسِمَةُ                                                |
| ۲ ۰ ۱ | تَجَاوُبُ الأَنْصَارِ، وَتَفَانِيْهِمْ فِي الطَّاعَةِ                           |
| ۱۰۷   | تَنَافُسُ الغِلْمَانِ فِي الْجِهَادِ وَالشُّهَادةِ                              |
| ۱۰۸   | التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالكُفَّارِ فِي العَدَدِ والعُدَدِ         |
| ۱۰۹   | استعدادٌ للمعركة                                                                |
| ۱۰۹   | دُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌدُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ                                          |
| ١١.   | هَٰلٰدَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ                                  |
|       | الْتِحَامُ الفَرِيْقَيْنِ، ونُشُوبُ الحَرْبِ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
|       | أَوَّلُ قَتِيْلُأُوَّلُ قَتِيْلُ                                                |

| 117 | مسابقةُ الإخوة الأُشِقّاء في قَتْل أعداءِ الله ورسوله                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳ | الفَتْحُ المُبِيْنُ                                                              |
| ۱۱۳ | وَقْعُ مَعْرَكَةِ بَدْرٍ                                                         |
| 118 | تَعْلِيْمُ غِلْمَانِ المُسْلِمِيْنَ فِدَاءُ الأَسْرَىٰ                           |
| 114 | • غَزْوَةُ أُحُدِ                                                                |
| 114 | الحَمِيَّةُ الجَاهِلِيَّةُ وَأَخْذُ الثَّأْرِ                                    |
| ۱۱۸ | فِي مَيْدَانِ أُحُدٍ                                                             |
| 119 | مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَتْرَابٍ مُسَابَقَةٌ بَيْنَ أَتْرَابٍ                        |
| ١٢. | المَعْرَكَةُ                                                                     |
| ١٢. | غَلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ نَعْلَبَةُ المُسْلِمِيْنَ                                |
| 171 | كَيْفَ دَارَتِ الدَّائِرَةُ عَلَىٰ المُسْلِمِيْنَ                                |
| 177 | رَوَائِعُ مِنَ الحُبِّ وَالْفِدَاءِ                                              |
| 170 | عَوْدَةُ المُسْلِمِيْنِ إِلَىٰ مَرْكَزِهِمْ                                      |
| ١٢٧ | صَبْرُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُسْرُ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ                          |
| ۱۲۸ | كَيْفَ دُفِنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَشُهَدَاءُ أُحُدٍ؟                         |
| ۱۲۸ | إِيْثَارُ النِّسَاءِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ                                          |
|     | خُرُوْجُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَالمُسْلِمِيْنَ فِي أَثَرِ العَدُّقِ، وَاسْتِمَاتَتُهُمْ |
| 179 | فِيْ نُصْرَةِ الرَّسُوْلِ عَلِيْكُ                                               |
| 179 | أَحَبُّ إِلَىٰ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ                                          |

| بِثْرُ مَعُونَةً١٣١                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| كَلِمَةُ قَتِيْلٍ كَانَتْ سَبَباً لإِسْلَامِ القَاتِلِ ١٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| إِجْلَاءُ بَنِيَ النَّضِيْرِ١٣٢                                                |
| غزوةُ ذاتِ الرِّقَاعِ ١٣٣                                                      |
| • غَزْوَةُ الخَنْدَقِ أَوْ غَزْوَةُ الأَحْزَابِ ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ                                                 |
| رُوْحُ المُسَاوَاةِ وَالمُوَاسَاةِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنِ١٣٦                    |
| المعجزاتُ النَّبويةُ في الغزوة ٢٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| إِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ١٣٨                   |
| بَيْنَ فَارِس الْإِسْلَامِ وَفَارِس الْجَاهِلِيَّةِ١٤٠                         |
| أُمٌّ تُحَرِّضُ ابْناً عَلَىٰ القِتَالِ وَالشُّهَادَةِ١٤١                      |
| وَللهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| • غَزْوَةُ بَنِيْ قَرَيْظَة ٤٧ عَزْوَةُ بَنِيْ قَرَيْظَة                       |
| نَقْضُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ العَهْدَ ٤٧                                           |
| المَسِيْرُ إِلَىٰ بَنِيْ قُرَيظَةَ ٤٨                                          |
| آنَ لِسَعْدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ٤٩                 |
| العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَ، وَعَطَاءُ مَنْ حُرِمَ ٥٠                              |
| • صُلْحُ الحُدَيْبِيةِ                                                         |
| أَوْرَا رَسُوْل الله عَلَيْتُ وَتَهَنَّوُ الْمُسْلِمِينَ لِدُخُولِ مَكَّةَ ٥٣  |

| 104 | إِلَىٰ مَكَّةَ بَعْدَ عَهْدٍ طَوِيْلٍ                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 100 | بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ                                             |
| 107 | مُعَاهَدَةٌ، وَصُلْحٌ، وَحِكْمَةٌ، وَحِلْمٌ                       |
| ١٥٨ | بَلَاءُ المُسْلِمِيْنَ فِي الصُّلْحِ، وَالعَوْدَةُ إِلَىٰ مَكَّةَ |
| 109 | صُلْحٌ مَهِيْنٌ أَوْ فَتْحٌ مُبِيْنٌ؟                             |
| 109 | عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ               |
| 171 | إِسْلَامُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ        |
| ۲۲۲ | • دَعْوَة المُلُوْكِ وَالأَمَرَاءِ إِلَى الإِسْلامِ               |
| ۲۲۱ | دَعْوَةٌ وَحِكْمَةٌ                                               |
| ۳۲۱ | تَسْلِيْم هِرَقْل لِلإِسْلَامِ وَامْتِنَاعُهُ عَنْهُ              |
| 170 | أَدَبُ النَّجَاشِي وَالمُقَوْقِسِ                                 |
| 170 | غَطْرَسَةُ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُغُطْرَسَةُ كِسْرَىٰ وَعِقَابُهُ    |
| 177 | غَزْوَةً خَيْبَرَ غَزْوَةً خَيْبَرَ                               |
| ۱٦٧ | جَائِزَةٌ مِنَ اللهِ                                              |
| ۸۲۱ | جَيْشٌ مُؤْمِنٌ تَحْتَ قِيَادَةِ نَبِيٍّ                          |
| 179 | قَائِدٌ مَنْصُورٌ قَائِدٌ مَنْصُورٌ                               |
| ١٧٠ | بَيْنَ أَسَدِ اللهِ وَبَطَلِ اليَهُوْدِ                           |
|     | عَمِل قَلِيْلاً، وَأُجِرَ كَثِيْراً                               |
| ۱۷۱ | مَا عَلَا ِ هَاٰذَا اتَّاعُتُكَ فَا عَلَا ِ هَاٰذَا اتَّاعُتُكَ   |

| 1 7 7 | شَرْطُ البَقَاءِ فِيْ خَيْبَرَ فَسُرْطُ البَقَاءِ فِيْ خَيْبَرَ                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲   | مُحَاوَلَةٌ أَثِيْمَةٌ لِلْيَهُوْدِ                                                                      |
| ۱۷۳   | فُتوخٌ ومَغَانِمفُتوخٌ ومَغَانِم                                                                         |
| 177   | • عُمْرَةُ القَضَاءِ                                                                                     |
| ١٧٧   | التَّنَافُسُ فِي حَضَانَةِ البِنْتِ                                                                      |
|       | • غَزْوَةُ مُؤْتَةً                                                                                      |
| ۱۸۱   | قَاتِلُ سَفِيْرِ المُسْلِمِيْنَ وَعُقُوْبَتُهُ                                                           |
|       | أُوَّلُ جَيْشٍ فِيْ أَرْضِ الرُّوْمِأوَّلُ جَيْشٍ فِيْ أَرْضِ الرُّوْمِ                                  |
| ۱۸۲   | مَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدٍ وَلَا قُوَّةٍ                                                            |
| ۱۸۲   | قِتَالُ المُسْتَمِيْتِيْنَ وَصَوْلَةُ الأُسُوْدِ                                                         |
| ۱۸۳   | قِيَادةُ خَالدِ الْحَكِيْمَةُ                                                                            |
|       | خَبَرُ عِيَانٍ لَا بَيَانٍ                                                                               |
|       | الطَّلَيَّارُ ذُو الجَنَاحَيْناللَّلِيَّارُ ذُو الجَنَاحَيْن                                             |
| ۱۸٤   | كَرَّارُوْنَ لَا فَرَّارُوْنَكَرَّارُوْنَ لَا فَرَّارُوْنَ                                               |
|       | • فَتْحُ مَكَّةً                                                                                         |
| ۱۸۷   | تَمْهِيْدٌ لِفَتْح مَكَّةَتَمْهِيْدٌ لِفَتْح مَكَّةً                                                     |
| ۱۸۷   | نَقْضُ بَنِيْ بَكْرٍ وَقُرَيْشٍ الحِلْفَ                                                                 |
| ۱۸۸   | الاَسْتِغَاثَةُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺاللهِ عَلَيْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلِيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ |
| ۱۸۸   | مُحَاوَلَةُ قُرَيْشِ لِتَجْدِيْدِ العَهْدِ                                                               |

| 119 | إِيْثَارُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٩ | حَيْرَةُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَإِخْفَاقُهُ                                                                   |
| ١٨٩ | التَّأَهُّبُ لِمَكَّةَ نَعَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ الم |
| ١٩٠ | العَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَا                                                                                  |
| 191 | أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْنَ ﴿                                      |
| 197 | عَفْوٌ عَامٌّ، وَأَمْنُ بَسِيْطٌ                                                                          |
| 197 | أَبُوْ سُفْيَانَ أَمَامَ مَوْكِبِ الفَتْحِ                                                                |
| 198 | دُخُوْلَ خَاشِعٍ مُتَوَاضِعٍ لَا دُخُوْلَ فَاتِحٍ مُتَعَالٍ                                               |
| 198 | مَرْحَمَةٌ لَا مَلْحَمَةٌمُرْحَمَةٌ لَا مَلْحَمَةٌ                                                        |
| 198 | منَاوَشَاتٌ قَلِيْلَةٌ                                                                                    |
| 190 | تَطْهِيْرُ الحَرَمِ مِنَ الأَوْثَانِ وَالأَصْنَامِ                                                        |
| 190 | الْيَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍالْيَوْمَ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاءٍ                                          |
|     | الإِسْلَامُ دِيْنُ تَوْحِيْدٍ وَوَحْدَةٍ                                                                  |
| 197 | نَبِيُّ الْمَحَبَّةِ وَرَسُوْلُ الرَّحْمَةِ                                                               |
| 197 | لَا تَمْيِيْزَ فِي تَنْفِيْذِ خُدُوْدِ اللهِ                                                              |
| ۱۹۸ | بَيْعَةٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ                                                                               |
| 199 | المَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ                                                             |
| 199 | إِزَالَةُ آثَارِ الجَاهِلِيَّةِ وَشَعَائِرِ الوَثَنِيَّةِ                                                 |
| ۲., | أَثَرُ فَتْح مَكَّةًأَثُو فَتْح مَكَّةً                                                                   |

| 7.4          | • غَزْوَةُ حُنَيْنِ                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | اجْتِمَاعُ هُوَازِنَ                                                |
|              | فِي وَادِي خُنَيْنٍ                                                 |
| 7 • 8        | الفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُالفَتْحُ وَالسَّكِيْنَةُ                    |
| Y • Y        | • غَزْوَةُ الطَّائِفِ                                               |
| Y • V        | فُلُوْلُ ثَقِيْفٍفُلُوْلُ ثَقِيْفٍ                                  |
| ۲ • ٧        | حِصَارُ الطَّائِفِ                                                  |
| ۲ • ۸        | الرَّحْمَةُ فِيْ مَيْدَانِ الحَرْبِ                                 |
| ۲ • ۸        | رَفْعُ الحِصَارِ                                                    |
| ۲ • ۸        | سَبَايَا خُنَيْنٍ وَمَغَانِمُهَا                                    |
| 7 • 9        | رَدُّ السَّبَايَا عَلَىٰ هَوَازِنَ                                  |
| ۲۱.          | رِقَةٌ وَكَرَمٌ                                                     |
| <b>۲۱۱</b> . | طَائِعُوْن لَا كَارِهُوْنَ                                          |
| ۲۱۱ .        | لَا هَوَادَةَ مَعَ الْوَثَنِيَّةِ لَا هَوَادَةَ مَعَ الْوَثَنِيَّةِ |
| Y10.         | • غَزْوَةُ تَبُوْكَ                                                 |
| Y10.         | زَمَنُ الغزوة                                                       |
| ۲۱٦.         | تَنَافُسُ الصَّحَابَةِ فِي الجِهَادِ وَالمَسِيْرِ                   |
| ۲۱٦ .        | مَسِيْرُ الجَيْشِ إِلَىٰ تَبُوكَمَسِيْرُ الجَيْشِ إِلَىٰ تَبُوكَ    |
| Y 1 Y .      | عَمْ دَهُ الرَّسُولِ عَلَيْكُ إِلَىٰ الْمَدِيْنَة                   |

| <b>Y                                    </b> | ابْتِلَاءُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَنَجَاحُهُ فِيْهِ                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 719                                          | غَزْوَةُ تَبُوْكَ آخِرُ غَزْوَةٍغَزْوَةً                                    |
| 719                                          | أُوَّلُ حَجِّ فِيْ الْإِسْلَامِ، وَنُزُوْلُ الْبَرَاءَةِ                    |
| 444                                          | • عَامُ الوُّفُودِ                                                          |
| 777                                          | تَقَاطُرُ الوُفُوْدِ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ                                   |
| 377                                          | فَرْضُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ                                            |
| 777                                          | • حِجَّةُ الوَدَاعِ                                                         |
| 777                                          | أَوَانُ حِجَّةِ الْوَدَاعِأُوانُ حِجَّةِ الْوَدَاعِ                         |
| **                                           | كَيْفَ حَجَّ النَّبِيُّ وَيُلِيْرُ                                          |
| 740                                          | الوَفَاةُ                                                                   |
| 740                                          | كَمَالُ مُهِمَّةِ التَّبْلِيْغِ وَالتَّشْرِيْعِ ودُنُوُّ سَاعَةِ اللِّقَاءِ |
| 740                                          | شَكْوَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْنَةِشُكُوَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْنَةِ        |
| 744                                          | آخِرُ البُعُوْثِ                                                            |
| 739                                          | دُعَاءٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَتَحْذِيْرٌ لَهُمْ عَنِ العُلُوِّ وَالكِبْرِيَاءِ |
| ۲٤.                                          | زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَكَرَاهَةٌ لِمَا فَضَل مِنَ الْمَالِ                 |
| ۲٤.                                          | اهْتِمَامٌ بِالصَّلَاةِ، وَإِمَامَةُ أَبِيْ بَكْرٍ                          |
| 7                                            | خُطْبَةُ الوَدَاعِخُطْبَةُ الوَدَاعِ                                        |
| 7                                            | آخِرُ نَظْرَةٍ إِلَىٰ المُسْلِمِيْنَ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلَاةِ         |
|                                              | تَحْذِيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ القُبُورِ وَاتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ                |

| 737              | الوَصِيَّةُ الأخِيْرَة                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7                | كَيْفَ فَارَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدُّنْيَا                    |
| 7 2 0            | كَيْفَ تَلَقَّىٰ الصَّحَابَةُ نَبَأَ الوَفَاةِ                |
| 7 2 7            | مَوْقِفُ أَبِيْ بَكْرٍ الحَاسِمُ                              |
| <b>7 &amp; A</b> | بَيْعَةُ أَبِيْ بَكْرٍ بِالْخِلَافَةِ                         |
| <b>Y &amp; A</b> | كَيْفَ وَدَّعَ المُسْلِمُوْنَ رَسُوْلَهُمْ وَصَلُّوا عَلَيْهِ |
| 7 2 9            | وَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ                           |
| 101              | • أَزْوَاجُهُ عَلَيْكِةِ أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِيْنَ            |
| 707              | أَوْلَادُهُ عِمَالِيْتُأُولَادُهُ عِمَالِيْتُ                 |
| 704              | • الأَخْلاقُ وَالشَّمَائِلُ                                   |
| Y 0 Y            | • أنشطة تعليمية (١)                                           |
| 409              | • نشاطات تعليمية (٢)                                          |
| 777              | • نشاطات تعليمية (٣)                                          |
| 777              | • نشاطات تعليمية (٤)                                          |
| 779              | • نشاطات تعليمية (٥)                                          |
| ***              | • نشاطات تعليمية (٦)                                          |
| 478              | • نشاطات تعليمية (٧)                                          |
| ***              | <ul> <li>نشاطات تعلیمیة (۸)</li> </ul>                        |
| 7 7 9            | • نشاطات تعليمية (٩)                                          |



| 7 / Y       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • نشاطات تعليمية (١٠)              |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 4 1 2       |                                         | • نشاطات تعليمية (١١)              |
| 7 / 7       |                                         | • نشاطات تعليمية (١٢)              |
| 711         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٣)              |
| ۲٩.         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٤)              |
| 797         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٥)              |
| 498         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٦)              |
| 797         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٧)              |
| <b>۲۹</b> ۸ |                                         | • نشاطات تعليمية (١٨)              |
| ۳.,         |                                         | • نشاطات تعليمية (١٩)              |
| ٣.٣         |                                         | • نشاطات تعليمية (٢٠)              |
| ٣.٥         |                                         | <ul> <li>فهرس المحتويات</li> </ul> |

